# رساللا

, بسيائيان الشطي

مركز البحوث والدراكات الكويتية

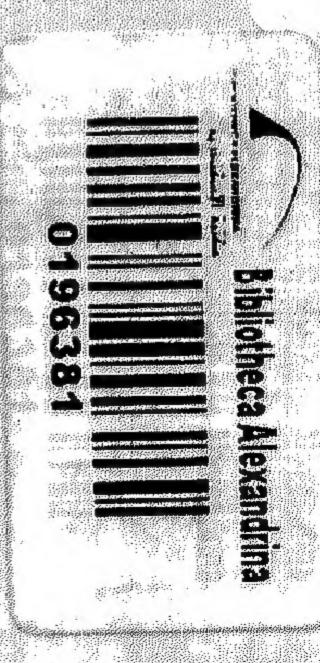

اهداءات ١٩٩٨ مؤسسة الاهراء للنشر والتوزيع القاهرة

# رسكالة لن بهمة أم ها ذه الأمتة



#### لناشر:

مركز البحوث والدراسات الكويتية

ص.ب: ١٣١٥ المنصورية

الرمز البريدي: 35652

تليفون: ٣/١٨٠٤٧٥٢

فاکس: ۲۵۷٤۰۷۸

## المحتويات

|    | تصديرنالىدىنىيىنىيىنىيىنىيىنىيىنىيىنىيىنىيىنىيىن |
|----|--------------------------------------------------|
| ٧  | مقدمة                                            |
|    | الجنود في المنزل                                 |
|    | الهارب المطارد                                   |
|    | العم الأسيرالله الأسير                           |
|    | شهيد في الشارع المجاور                           |
|    | صدمة الرعب                                       |
|    | الأذن والذاكرة                                   |
| 40 | كلهات مسموعة وهتاف ضال                           |
|    | بين اللهب والحطام                                |
| ۳۳ | الوثائق                                          |
|    | الوثيقة الأولى                                   |
|    | الوثيقة الثانية                                  |
| ٤٠ | الوثيقة الثالثة                                  |

# بسياندالرحم الرحيم

#### تصسديسر

لا ينزال ألعالم أجمع لا يدرك حجم المعاناة التي مر بها الشعب الكويتي خلال فترة الاحتلال العراقي الأثيم على الكويت، فمنذ الثاني من أغسطس ١٩٩٠م فرض المحتل حصارًا إعلاميًا ضاعفه بما كان يطلقه من أكاذيب من خلال أبواقه التي سخرها لحدمة العدوان.

لقد عاش أبناء الكويت ظروف المحنة وقاسوا مرارتها ولم يعنهم عليها إلا إيمانهم السراسخ، وإرادتهم وتصميمهم على استعادة أرضهم واحتضان ترابها الغالي، ويقينهم بأن الدوائر لابد وأن تدور على الظالم. وقد كان ذُلك كله بعون عظيم من الباري عز وجل هو السبيل لاستعادة الأرض ودحر المعتدي الغادر.

ويجد القارىء في الصفحات التالية صورة من صورة المعاناة لأستاذ جامعي وأديب معروف في الأوساط الأدبية العربية هو الدكتور سليهان الشطي الذي بقي في الكويت مع غيره من الأهل وتحملوا صنوف الأذى والبطش والمهانة على أيدي زبانية النظام العراقي، الذين ملئت نفوسهم بالحقد على الكويت وأهلها، ونزعت من قلوبهم معاني الإنسانية.

وقد سبق نشر هذه الرسالة في مجلة العربي (ديسمبر ١٩٩١) ولكونها وثيقة تاريخية من شاهد عيان، أديب ناقد مبدع، فقد رأينا أن يعيد النظر فيها بالإضافة، وأن يوسع نشرها ولذلك ترجمناها إلى الإنجليزية. وسوف تتلو هذه الشهادة، أو الوثيقة أخوات لها بإذن الله، أداء لأمانة الحقيقة، وتبصيرًا لأجيال الأمة العربية والإسلامية، لعلها تتجنب مثل هذه الكارثة في مستقبلها إن شاء الله.

رئيس المركز أ. د عبدالله يوسف الغنيم ماذا فعلت الحرب بنا؟ وكيف سقطت كل هذه الأشياء الجميلة؟. هذا هو سؤال الأب الحائر وهو يحاول استعادة توازن العالم أمام عيني طفلته التي أفزعتها وحشية الغزو وبشاعة الاحتلال، وهو لا يوجه اتهامًا بقدر ما يحاول أن يتلمس السبيل للخروج من هذا النقق المظلم.

#### مقسدمة

هذه رسالة إلى من يهمه أمر هذه الأمة، منطلقها مواجهة بيني وبين ابنتي، وهي في العاشرة من عمرها، أسوقها كي تكون الصورة واضحة مجلوّة مزالا عنها أي غبار عالق أو مخادع.

فاجأتني ابنة العاشرة، وحطمت في داخلي شيئًا عزيزًا عندما بعثرت أمامي عددًا من أشرطة (القيديو)، وبعزم وتصميم، قالت: «تخلص منها، لن أشاهدها مرة أخرى، خذها لك!». وتراجعت قائلة:

- الأحسن أن تلقي بها في الزبالة.

ولم تكن، حينئذ، «تشوح» بأشرطة تسجيل، ولكنها تهدم تاريخًا وعمرًا عزيزًا كنت أنفقه كي أثبت في أعهاقها مبدأ آمنت به، يؤكد على أن التعلق بتراث هذه الأمة العريقة واجب وفرض. فكيف في لحظة واحدة تقذف بهذا الحلم الجميل بعيدًا، لقد كنت أعرف أن هذه الأشرطة تحوي قصة (السندباد) بنكهتها التراثية، وبطولتها العربية الحاملة معها مغامرات المعرفة، كل رحلة كانت توحي بشوق نحو معرفة جديدة، فهذا ما كنت أفسره لها وأشرحه عن قصة السندباد.

قلت لها: ولماذا يا ابنتي، لقد كنت تحبينها كثيرا؟ فردت بحزم: لأن الأغنية تقول عن سندباد بأنه بطل من بغداد، وهذا كذب، بغداد لا يأتي منها إلا اللصوص والمجرمون والقتلة!

قول مفزع، ومهما كان الألم الشخصي، أو الحزن الوطني أو الألم القومي، أو العتب المر، فإن الدخول في هذا النفق الذي دفعت إليه ابنتي مخيف لابد أن أوقفه..

أردت أن أناقشها، ولكن تصميم عينيها وعزمها جعلاني أحس بأنني \_ ولأول مرة \_ أقف موقف العاجز أمامها، وأمام حججها التي راحت تقذفها أمامي، وكانت تعقد أصابعها إصبعًا فآخر، وهي تذكرني بما كنت أعرف، فقد شهدناه معًا في شهور سبعة، عانى وطنها وطأة الاحتلال \_ الاجتياح \_ الدخول \_الغزو \_ الانتشار، لك أن تختار الكلمة التي لا تخدش مشاعرك، ولكننا أمام واقع لا يمكن إنكاره، فلا تهم التسميات.

وقفت أمامها، لأول مرة، أواجه كمًّا من الأسئلة لا جواب عندي لها، لقد وضعت أمامي حقائق، لا مهرب من مواجهتها، وهي حقائق عايشناها معا فذكرتني بها.

قالت: وهذا ما قالته، ببساطتها، وعفويتها، أرتبه وأسوقه منظرًا له ـ هذه ليست رسالة اتهام ولكنها شرح وتوضيح، وأهم من هذا استنجاد بالعقول المخلصة والضهائر الحية، كي تتأمل وتحكم وتساعد على الخروج من هذا النفق المظلم.

## الجنود في المنزل

لم تر في حياتها جنديًا إلا من خلال شاشة التلفزيون أو بعيدًا عنها في الاستعراضات، ولم تألف دخول أحد في بيتنا إلا من ندعوه ونستعد له ونستقبله، ولم تتعود أن تُحس يومًا أنها في بيتها فاقدة حريتها فيه أو ملكيتها لأشيائها، أو محظور عليها الحركة أو الكلام أو الاعتراض. ولكن كل هذا تعرضت له في يوم واحد؛ جاء الحدث قريبًا منها محاذيًا لها، بل إنها جزء منه.

رأت الجنود ينتهكون ـ ولأول مرة في حياتها ـ منزلنا وكل غرفنا، ليس بيتنا فقط ولكن بيوت كُل من حولنا.

تبدأ العملية بتطويق المنطقة كلها، ويباشر معها أهل الحي تبادل كلمات التنبيه والتحدير وبعد أن يتم تطويق المنطقة، ويحاصرها الظلام والخوف والترقب. يأتي دور تفتيش المنازل واحد إثر الاخر، وتبرز البنادق والرشاشات وأسلحة أخرى أصبحت أصواتها مألوفة، ولكننا لا نحيط بها علمًا، ولا نعرف لها إسمًا، ولا نملك تصورا لعملها، نعرف فقظ أنها مخيفة قاتلة، أما مقتحمو المنازل فألفاظهم تصدم آذاننا خشونة وقسوة لا مبرر لها. ولم يكن هذا إلا تمهيدا للأيدي والأصابع والأرجل لتبعث وتعيث فسادًا بكل شيء.

وعندما استسلمت جالسة في ركن هي وأختها، واستحضرت كل تحذيراتنا التي ألقيناها عليها كي تتقيد بها كانت تستسلم، لأول

مرة، وباستكانة، لتحذيراتنا السابقة، بألا تحرك لسانها بكلمة، ولأنها تملك حاسة تفرق بين الجدونصف الجد سكتت. وسكنت كل جوارحها، وكان الرجال الخمسة قد انتشروا في الغرف يفتشونها واحدة واحدة.

رأت أحد «الأشاوس» يدس يده في أغسراضها وأشيسائها الخاصة، وكانت من النوع الضنين بما يملك، فأطل من عينيها خوف لم أخطئه، ولكن وعيها ظل يحتفظ بتحذيراتنا السابقة، فقلا أمسكت بلسانها، وحمدنا الله على أنها فعلت ذلك، فلم يكن أخطر من أن تنطق براءتها بصدق مشاعرها الرافضة لهذا الحذاء العسكري الجاثم فوق رؤوسنا، وليس أخطر على الأهل من كلمة صدق يفوه بها فم طفل على سجيته.

ورأت، بعد ذلك، والدها يجلس مستكينا يتصنع الابتسامة، وأولئك القادمون يتحلقون حوله ويوجهون له أسئلة ويدونون أجوبة، وعليه أن يجيب دون اعتراض، ولم تكن تعهد والدها إلا في مسوقع الكرامة والاحترام، على الأقل في داخل بيته وبين أسرته.

إن هذا قد لا يكون سهلا أو يسيرا عليها، ولكنه يهون، فهناك ما هو أدهى، تمثل في أمر سبق الاقتحام المقدام على البيوت..

لقد كانت، ككل الأطفال، تحتفظ بصور لرموز وطنها تمثلت في هذا العلم الجميل بألوانه الأربعة، وصور حاكم البلد، وأخرى لخرائط أو ما هو في حكمها. وما اعتدنا أن نحرم أطفالنا من أن يتعلقوا برموز وطنهم أو يحبوا علمه أو يحتفظوا بصور الزعماء العرب

كلهم دون أن نستثني أحدًا، والأعياد الـوطنية تـزدهي بهذه وغـيرها، وكلهـا من علامـات فرحـة الأطفال وأعيـادهم، وهي قليلة في وطننا العربي، مقارنة بأحزانه.

لن نستطرد ولكن نقول بإيجاز إنها رأت أمرًا يصعب على فهمها، فقد كان الجيش العربي - المحتل - الغازي - المكتسع . . إلخ ، قد ركز خطته الدفاعية في اعتقال وتعذيب وقتل كل من يحتفظ بالصور والأعلام والنقود الكويتية ، لذلك ، ودرءًا للشر كان الناس يتخلصون عما لديهم من هذه المحرمات قبل أن يداهمهم الجيش وهو يخوض معركة التفتيش!!

ولم تفهم هي لماذا نتخلص من الصور والنقود، ولكن دائرة السخرية تتسع حينها وصلنا إلى العلم، حينئذ تساءلت: لماذا العلم؟ ولسؤالها مغزى أعرفه حق المعرفة. فمنذ زمن ليس بعيدًا، شرحت لها تطور العلم الكويتي، وكيف انحدر هذا التاريخ عن أصل عربي، وعندما توقفت عند العلم الأخير وجدت مناسبة لي وأمثالي من حملة اللواء القومي لأفسر لها، باستفاضة، أهمية العلم القومي بالوانه الأربعة، فعلم الكويت يجمع ألوان علم العروبة المرتقب فهو علم عربي الشكل والسمات، لقد مِلْت يومها طربًا وأنا أردد أمامها قول صفي الدين الحلي:

بيض صنائِعُنَا سُودُ وقائِعُنَا وَمَائِعُنَا وَمَائِعُنَا وَمَائِعُنَا وَمَائِعُنَا وَمَائِعُنَا وَمُعَالَمُ مُ

إذن كان سؤالها المتعجب هو: إذا كان هذا العلم عربيًا، فلماذا يقتل ويؤسر ويعذب ويعاقب من يحتفظ به، أو يوجد عنده؟.

### الهارب المطارد

وتمتد أمامها، بعد ذلك، سلاسل أحداث مثيرة للعجب، لم تألف مثلها، فلقد جاء ما هو أكثر إثارة، فلأول مرة يحتضن منزلنا المطاردين الهاربين. كان الوافد الأول أحد أعهامها، وفد وأسرته متخفيًا، ولكن مقامه بيننا لم يستمر طويلًا، ولكن الوافد الثاني أطال المكوث فتبينت الأمر ووضحت الصورة أمامها.

جاء مع عتمة أول الليل يحمل بعضًا من ثيابه، حقيبة صغيرة، ودخل بعد أن ودع صديقًا. وجلست تستمع حديثه: لقد داهم ضيوف الكويت الأماجد منزل والده بحثًا عنه واثنين من اخوانه، لا لشيء ولكن لأمر خفي في نفوسهم، أو لعلة أخذ الناس بالشبهة، كما اعتادوا، فلدينا تاريخ قديم يصرخ ويردد: «انجُ سعدُ، فقد هلك سعيد!»، وقد احتجزوا أخًا رابعًا، هو الآن رهن التحقيق. لذلك كان لابد مما ليس منه بد، ويبحث عن مأوى بعيد عن الشبهة، فحل نازًلا علينا، وهذا أمر تفرضه مثل هذه الظروف.

حالة جديدة لم تكن تألفها، كيف يطارد الناس في بلدهم، ويغادرون منازلهم وأهليهم ويهيمون لاجئين عند آخرين حاملين معهم خوفهم؟، إن هذا أمر جديد قادم من الشمال العربي المظفر.

ولم تكن شخصية القادم الهارب توحي بأنه من النوعيات التي تطارد، فهو مقبل على الدنيا، يوزع ابتسامة مستمرة على من حوله، ضحوك مضحك، يشيع البهجة حوله، لذلك كانت تحملق به الساعات الطوال معجبة بروحه الفكهة (ونكاته) المستمرة، واستعداده لأن يعمل أي شيء لها. لقد كانت تعرفه من قبل، ولكنها الآن تزداد منه قربًا، عاشت معه أيامًا وليالي طوالا فأحبته، وتعلقت به، ولكنها لم

تعرف لماذا مثله يهرب ويطارد، ولعلها تتذكر محاولتنا للقيام بعملية تمويه لشخصه، ولا أشك أن هذا خلق في داخلها تناقضًا في المفاهيم، فقد كنا ندعوه باسمه الذي نعرفه بيننا، ولكننا من جهة أخرى نسميه اسمًا آخر حينها نرد على التليفون، وندعوها إلى أن تحفظ الاسم الجديد الذي أطلقناه عليه، ورددنا أمامها اسم مهنته التي منحناها له، وألغينا كل ما يكشف شخصيته الأولى.

وفي يوم التفتيش المذكور رأت الخوف والهلع والاضطراب، وكيف رحنا نرسم الخطط التي تيسر له الخسروج والاختفاء قبل وصولهم، وما هي الجدران التي عليه أن يتجاوزها والممرات التي يقطعها، وكل ما يحيط بهذه الأعمال المقززة حضاريًا عند أناس ألفوا حياة السلم والوضوح. ولا أعتقد أنها فهمت سببًا يدعو إلى أن واحدًا مسالًا مثل هذه الإنسان المقبل على الحياة والقريب من روح الأطفال وسلوكهم، يصبح مطاردًا خائفًا معرضًا للاعتقال.

إن الأطفال يعرفون أن المطاردين مجرمون قتلة سفاكون للدماء، فيهم فظاظة، أصواتهم جشة، سلوكهم مدمر، ولم يكن هذا المطارد من تنطبق عليه هذه الأوصاف، ولكنها رأت أن الفظاظة والكلمات الخشنة تتدفق من لابس الرداء العسكري الغريب، أما هذا المطارد فهو قريب محبوب مسالم.

حينئذ لم تعرف ولم تفهم إلا أمرًا واحدًا هـو أن هذه واحدة من سلسلة متصلة من ممارسات الجيش العربي المحتل والقادم من بغداد الشمال. لقد انتهت المداهمة بسلام ولكن الحادثة بقيت آثارها وأثمرت نتائجها.

.

# العم الأسير

ولكن ! . . هناك ما هو أدهى وأمر!!

منذ اليوم الأول من الاجتياح العراقي فقدنا أثر أصغر أعمامها، وكان أقرب، من حيث السن، إلى أن يكون ابنًا لوالدها لا أخًا له، ولم يكن عسكريًا أو شرطيًا ولا علاقة له بأي عمل من الأعمال المتحفظ عليها، ولكن دون سبب واضح اختفى مع المختفين.

لقد كانت أذنها تتابع كلمات البحث الحائرة العاجزة عن الوصول إلى شيء، هل قتل، أم أسر، أم أنه تمكن من الهرب إلى الخارج. كان حولها يسكن الحزن: حزن الأسرة على المفقود، حزن هجم علينا بين عشية وضحاها، لا نعرف له سببًا أو مقدمات. والدها يطمئن من حوله من أن كل شيء عارض ولا خطر على المفقود، لعله هنا أو هناك أو.. أو!! ولم يكن هذا صحيحًا، فالوالد نفسه، حين يتغير الأشخاص المحيطون به تتغير لهجته وتبرز نخاوفه من هذا الاختفاء غير المبرر والمربب، وأنه يخشى أن يكون معتقلاً أو مقتولاً...

وبعد شهور ثلاثة، وعن طريق ملفوف وجهود مضنية جاء خبر، لا يرقى إلى اليقين، ولكنه يبذر شيئًا من الاطمئنان في النفوس، ويزيل عنها عذاب الحيرة. لقد تأكد خبر بقائه على الحياة، وأنه أسير في بغداد، وكان هذا الخبر يختصر نصف العذاب، ويبقى النصف الآخر مؤجلا إلى حين...

ها نحن قد أصبحنا أسرة من المجرمين الهاربين والمعتقلين، ولا أعتقد أن هذه الصفات ستكون مقبولة عندها، فالبديل المقنع عندها هو أن تُخرج أهلها من دائرة الإجرام وتضع هذا الأخر الذي اقتحم

علينا حياتنا في خانة الإجرام، فليس ثمة توسط بين الأمرين، فمن يلومها إذا انحازت إلى من تعرف وأخرجت نفسها وأهلها من دائرة الشر، وأن الخير فيهم، وأن الشر قادم مع الآخرين.

واستمر، بعد ذلك، السير في هذا النفق الطويل، فقد جاء حدث آخر أغبر.

## شهيد في الشارع المجاور

لزمت الأسرة الدار، ولم تغادرها وأصبح العالم بالنسبة لها هو الشارع الصغير أمام المنزل، أما الأب والأخ فعالمهما حدود المنطقة فقط، ولكن من قال إنك إذا انعزلت نجوت؟.

وقُدر لها أن تلاقي حدثًا مفزعًا يعجز الحس الإنساني عن أن يتقبله . .

كان الوقت ضحى عندما انطلقت ثلاث رصاصات. وانطلاق الرصاص عادي إلى درجة لا تصدق، ولكن اللافت للنظر في هذه المرة أنها أقرب ما تكون إلى المسدس منه إلى طلقات البندقية أو الرشاش أو البازوكا، إلخ.

وبعد الطلقات توالت أصوات حركة، وهرج أقرب ما يكون إلى الهمس خوفًا. وخرجنا، فقد كان الحادث في شارعنا، بل على بعد خطوات فقط منا، وهناك برز المنظر الذي تتقاصر كلمات أمثالنا - ممن لم يعهدوا هذا العالم الجديد - عن نقله، لأنه مما يرى ويشاهد ويحس: الجسد النحيل منكفى ء على وجهه، لا نرى إلا تمدد ساقيه النحيلتين،

وحلقة من الناس ترقب عن بعد، وسيارة عسكرية تتحرك بعد أن أشار القائد للحلقة البشرية المذهولة وقال:

ـ أي واحد منكم يحركه أو يغطيه سيتعرض لمصيره..

وانطلقت السيارة تحمل شخصًا آخر إلى منطقة أخرى قريبة لتهارس الفعل نفسه! أي الإعدام أمام المنزل وعلى مرأى من الأهل.

ونعود إلى ابن الجار المنكفىء على وجهه، لأنقل لكم ما أعرف عنه، هو في السادسة عشرة من عمره، لا ينزال طالبًا، من النوع الهادىء، عُرف عنه الابتعاد حتى عن أقرانه، يقال عنه إنه من (أهل الله) وهي عبارة ليس لها معنى محدد، ولكنها أقرب ما تشير إلى أنه في حالمه، يستردد على المسجد المجاور، ولم يكن من الشباب ذوي الأصوات المسموعة أو الحركات المحسوسة. لذلك عندما قيل لنا قبل مدة إنه اختفى حاول كل واحد منا أن يُذكر الأخر بشكله ويقدم وصفه للآخرين. ومن كان مثل هذا لا يتوقع منه أذى أو أي سلوك فيه تحدّ لأحد.

وبعد الاختفاء جاءت أخباره، وقيل إنه اعتقل عند إحدى (السيطرات) أي نقطة تفتيش، وما كان أكثرها، أما تهمته فهي العثور على بقايا منشور قديم في أرضية السيارة، لعله كان منسيًا، ولم يكن يعرف عنه شيئًا، ولكن مزاج (السيطرة) حينئذ كان منفتحًا للاعتقال، لأمر ما، قد يكون رغبة في نوعية سيارته، وكانت من النوع المرغوب فيه عند الجيش الضيف!.

وألقي القبض عليه، وهذه هي تهمته، وتهمة مثل هذه، ضد من في هذه السن الصغيرة القاصر، كان يكتفى بأن يُعزر صاحبها أو يحجز أو حتى يتلقى صفعات مؤدبة، ولا بأس من فدية يتحملها الأب

راضيًا. ولكن هذا النوع من التعامل لم يكن معهودًا عندهم. واختفى دون حس أو خبر، حتى جاء اليوم الذي بـدأت بذكـره، وهذا هـو ما حدث:

\* تليفون إلى منزل الأهل يقول إن ابنكم سيحضر اليوم.

\* في الموعد المحدد جاءت السيارة، توقفت، طرقوا الأبواب المجاورة وطلبوا من أهلها التجمهر خارج المنزل.

\* أنزلوه معصوب العينين وكان في الملابس الداخلية فقط، النحول سمة لا يخطئها الناظر، أزالوا العصابة، طلبوا منه أن يتجه إلى باب منزلهم فسار والضابط المكلف يتبعه، والمسدس بيده، وعندما اقترب الطفل ـ الشاب من الباب، رفع الضابط مسدسه، أطلق الرصاصة الأولى خلف الأذن مباشرة، ليسقط على بعد أمتار قليلة من الباب، وأكمل الضابط بقية الرصاصات الأخرى في الرأس. وعاد إلى السيارة وامتطاها كما يفعل الفارس، بعد أن أطلق تحذيره السابق. وغادر المكان تاركًا الشاب عظة وعبرة لمن يعتبر!! .

وبعد أكثر من ساعة بقليل عادت السيارة لتحمله والأهل والحي يرقبون دون أن يجرؤ أحدهم على أن يجرك لسانه في فمه.

كل هذا عايشته ابنتي، وبكل تفاصيله، وهي تعرف هذا الطفل ـ الشاب، فقد مسح مرة على رأسها، وقد ذكرتني به حين راحت تعقد أصابعها تحصي ما تعرف، وهي من النوع الذي لا ينسى، فكيف نتغلب على هذا الكسب المستمر؟!

### صدمة الرعب

ولا تزال أيام الجيش العربي تخبىء لنا شيئًا آخر، وكأنه قد عز عليه إلا يشملنا بإحدى كوارثه، وإلا لفقد إحدى صفاته العزيزة في توزيع النكبات جملة وتفصيلا. كان اليوم ٣١/١٠/١٠، يومًا لا أنساه ولا أعتقد، بالنسبة لها، أنه سيغيب عن الجنزء الحي من ذاكرتها، لقد دخلت أحداث (التراجيديا) الحديثة إلى منزلنا من باب واسع.

كان أخوها واحدًا من شباب المنطقة الذين ألغيت سنوات الدراسة والتحصيل من أعهارهم، فراحوا يقدمون الخدمات اليومية للمنطقة، وأصبحوا عُهالا وحرفيين يقدمون ما يستطيعون من أعهال وخدمات. ورغم أن المخاطر كانت قائمة ومستمرة، فإنه لابد مما ليس منه بد، فحق عليه أن يعمل ويقدم وزملاؤه هذه الخدمات المدنية الضرورية. وأصدقكم القول إن الدم قد توقف أكثر من مرة عندما كانوا يتأخرون أو يغيبون أكثر من المقدر، أو نفقد أثر تحركاتهم زمنًا طويلا، فالمخاطر كامنة في كل مكان، ولكننا كنا قد أسلمنا أمرنا لخالقنا والأمر لله من قبلٌ ومن بعدً.

وجاء ذلك اليوم التعس، حاملاً معه المقدر فيه، تلقاني صديق عند الباب ودعاني وجاري وصديق آخر، وكان أبناؤنا يعملون معًا، وقال: إن الأولاد تعرضوا لحادث!!

كانت سيارتهم تجتاز تقاطعًا وهم في طريقهم للقيام بأحد الأعمال اليومية، ودون سبب وأضح انحدرت عليهم من رصيف الشارع شاحنة عسكرية عراقية وبطريقة وسرعة أشبه ما تكون

بالمقصودة لتقذف بسيارتهم مهشمة وداخلها أربعة من الشباب، أكبرهم في العشرين وأصغرهم ابني في السرابعة عشرة من عمره. وتسارع أهل المنازل القريبة لنقلهم إلى المستشفى، وفي الوقت نفسه انهمك الجنود يجنون ثهار معركتهم، فأخذوا يفككون بعض قطع السيارة، وعندما جرؤ سائل يستفسر عن الحادث شهر أحدهم سلاحه قائلا:

ـ نحن فعلناها، فهاذا تريد أن تفعل؟

كانت صيغة التهديد واضحة، والفعل بيّنا، ولا مجال هنا لأي تفسير.

ولكن العناية الإلهية شملت الثلاثة برعايتها فنجوا إلا من كسور وخدوش، أما ابني فكانت إصابته في الرأس، فراح في غيبوبة وأصبح معلقًا بين الحياة والموت، وكان اليأس من حياته أدنى عندنا من الأمل. . . هذه تفاصيل لا تعرف ابنتي بعضها إلا سماعًا، ولكنها شهدت منظرًا لم تستطع نسيانه، وعايشت وضعًا، طوال الشهور التالية، غيمًا بظله الكئيب على من في المنزل.

المنظر الذي رأته هو صورة أمها وقد عادت من المستشفى، بل إنها أبعدت قسرًا عن المستشفى خوفًا من عباراتها الطائشة التي راحت تتمتم بها مرغمة، بينها أعين المباحث، وهم أكثر من لابسي الملابس البيضاء تلاحقها. لقد عادت ويقين اليأس يؤكد لها أنها لن ترى ابنها مرة أخرى، فحالته ميئوس منها، ويكفي أنها أخطأته ولم تعرفه من بين الملقين على أسرة الموت في غرفة العناية المركزة.

عادت مذهولة صارخة تنوح، لا أريد أن أستعمل تداعيات الكلمة الأدق: تعوي، ارتفع صوتها الباكي يكشف ضعفها لأول مرة أمام أبنائها، كانت تضرب بيديها الأرض وتلعن الظالمين القادمين من

الشهال والحاملين معهم حضارة القتل والبطش والطيش. كانت تردد أنهم قتلوه وشوهه. . ورأت والدها العاجز إلا من ترديد كلمات تطمين جوفاء، يومها سألت سؤالا وحيدًا:

هل يعني هذا أنني لن أرى أخي مرة أخرى؟!

وتبدأ حلقات الحزن والكرب تتجمع في سماء المنزل، الأيام تتدافع، والوالد والوالدة أصبح المستشفى سكنها، وعاشت الأسرة كلها على عون وصدقات الجيران والأقرباء. لقد دخل اليتم بيتها، رغم وجود الوالدين، وعانت العجز والانكسار، اختفى لهو الطفولة، الذي كان قبلها مستمرًا رغم كل شيء.

وبعد أربعين يومًا عاد الأخ مشوهًا، محمولا غائبًا عما حوله، فاقدًا نطقه، لا تحمله رجلاه، لا يعرف من حوله، ارتد طفلًا صغيرًا عقلا وسلوكًا، غير متحكم بأفعاله الإرادية، عاد رغم أنه لا يزال في حكم الغائب عن الوعي، لقد كان وضعه الصحي يتطلب بقاءه في المستشفى، ولكن للحروب ظروفها ومنطقها العام الذي يطحن الآلام الفردية، ومعاناة الإنسان العادية.

لقد تجسنت صحة الأخ، وعساد إلى الحياة، واستعساد أكثر ملكاته، ولكن هناك آثارًا تحتاج إلى سنوات، منها ما هو خاص بالمقدرة العامة ومنها ما هو ظاهر على الجسم، فالوجه يحمل ندوبًا باقية مذكرة بالحادث الذي لا يغادر الذاكرة.

وهذه الحادثة بالـذات لم أكن محتاجًا إلى أن تعقد لي أصـابعها وتذكرني بها وهي (تشوح) بأشرطة سندباد بطل بغداد!!

## الأذن والذاكرة

الطفل أذن تسمع وذاكرة تختزن ونفس تتشكل، وهذا هو المتوقع، لقد عدنا من المستشفى نحمل مريضنا المحطم، ومعنا مخزون آخر من أحداث وحوادث، نتبادلها ونرددها، فيها مواجع وأحزان، ولأن تأثرنا واضح جاء الصدى والأثر عندها بارزًا.

سمعتنا نروي ما شاهدناه، وهو كثير، وهذه واحدة من الأحداث التي تراكمت وتجمعت حولها الدهشة والاستغراب والعجز عن اكتشاف الأسباب والمسببات التي قادتنا إلى هذه الحوادث المؤلة، لقد اكتشفنا شيئًا جديدًا كنا نسمع عنه من قبل، أما الآن فنحن نجاوره ونرى آثاره. . إنه (التعذيب).

كلمة (التعذيب) متداولة، نسمعها أو نقرؤها، أو نشاهدها صورًا فنية. ولكن التعذيب كان كالخيال الذي نستحضره من بعيد، ولا ندري لماذا كنا نعتقد أننا بعيدون عنه حتى جاء هذا اليوم، فإذا نحن نشاهده عيانًا فنجاوره ونعانيه.

صباح أحد الأيام، في غرفة العناية المركزة، وبين الأجساد العارية المسجاة وقد تجمعت فوقها ما فضل من آلات الإبقاء على الحياة أو إطالة أمدها. لمحنا، ونحن ندخل مسرعين كعادتنا، أنا وزوجتي، قادمًا جديدًا سريره يلاصق سرير ابننا. جسد شاب مكشوف الصدر. كان جل اهتامنا وحواسنا منصرفًا إلى ابننا الغائب عن الوعي، ولكن الهمس من حولنا نبهنا إلى الشاب (س).

في منتصف العشرينات من عمره، جاءوا به مع آخر الليل، ثلاثة من رجال مباحث الجيش «الضيف»، طلبوا الكشف عليه أو

معالجته، ولم يبق فيه شيء يصلح للمعالجة، هناك فقط الأجـز الحيوية الداخلية التي تعمل آليًا، والباقي هشيم.

رجال المباحث يدخلون ويخرجون، يسفرون عن أنفسهم حياً وأحيانًا يتخفون بأشكال متعددة، فبعضهم، مشلا، يرتدي ملاب الأطباء البيضاء والخضراء. وملتزمون الصمت، والبعض الآخر يكن يمسك لسانه، وهذا غريب ومخالف للعادة، أو أن ثمة أمرًا خف لا نعرفه، فأحدهم، وكان شابًا، معجب بما كانوا يفعلون، أو لعله أر أن يتفاخر أمام الممرضة الشابة فانفلت عيار لسانه، وما أدرانا فة يكون مدربوه كيفوا تفكيره ومشاعره كي يرى حسنًا ما ليس بالحسن إنه أمر عجب، أن يكون ثمة فخر في تهشيم الجسد الإنساني. قال:

لدينا أدوات كثيرة، مثلا عدد من العصي، كل واحدة لها وظيف محددة، ضربتها فعالة، تشل الأقدام أو الأيدي أو جزءا من الجسم ألجسم كله. وعندنا أناس مدربون يعرفون كيف تكون الضربة قاتل أو مشوهة أو مسببة للعجز الكلي أو الجزئي.

إنه والله لصادق! . . فالمثال شاهد حي قريب، فقد كان جس (س) مضروبًا من جهات عدة ، رأيت بعض الندوب في الوجه وعلا الجبهة ، لم أتبين ما تحت لفافه الرأس ، أما أصابع اليدين ففيها خطوه طولية ، كل أصبع فيه أثر ممتد واضح لحروق أو ندوب . وفي رسغي اليدين ثقبان واضحان ، وقد اقتربت مرة من الممرضة الأساعدها وهي ترفع الجسد فلمحت كدمات وتورمات حول العمود الفقري ، يضاف إلى هذا خطوط متقاطعة تشمل الصدر . ولحت الممرضة حركة أواقشعرارًا في وجهي وجسدي ، فهمست إلى بان فقرات المرقب

مكسورة نتيجة لضرب حاد أو ضغط بآلـة ضاغـطة وأدى هذا كله إلى انقطاع في النخاع الشوكي.

لا أعرف الدقة في كل هذه المعلومات، ولكن أمرًا واحدًا أعرفه، لأنني شاهدته بعيني هو هذه الآثار الكثيرة التي تلون بها الجسد، وهذا الغياب عن الوعي، إضافة إلى كلمة الطب الجازمة حين صرح لي أحد الأطباء:

- إنه أقرب إلى الميت منه إلى الحي، أو كما يقولون ميت طبيًا، إن كل شيء فيه محطم، التحطيم هو الباقي في هـذا الجسد. ولكن أليس له أهل؟.

الموت له جلال، وكما أن أيدي الأهل تستقبل المولود فرحة ، فإنها وحدها أيضًا التي من حقها أن تقف حوله حين تُرد أمانة الروح إلى خالقها. كان من الواجب الالتفات إلى هذا الجانب الإنساني، أليس من حق هذا الشاب الذي عُذّب منفردًا ألا يموت وحيدًا، وأن حق أهله علينا أن يعرفوا هذا. إننا نحن بني البشر حاجتنا إلى بعضنا تزداد عند الضعف وتتعاظم قيمتها حين المرض أو الموت، وليس من المقبول أن يبقى ويموت (س) وحيدًا ليس حوله أحد من الذين أحبهم ولعله ضحى بحياته من أجلهم.

إن الكويت بلدة صغيرة والأسر فيها متداخلة نسبًا ومصاهرة وجوارًا، والأسهاء تعرف وتنسب بسهولة، وهاهو اسمه أمامنا ولابد من عمل شيء، ليعلم أهله، فأقل حق له علينا أن يحاط بأهله في لحظاته الأخيرة.

لم أستطع أن أقاوم إصرار زوجتي وجارتنا المشاركة والمعينة لنا

على مصابنا، وتم الاتفاق على المحاولة للوصول إلى أهله، وحاولنا ووصلت الرسالة. ولكن!!

اصطدمنا بحاجز كان بعيدًا عن فهمنا، ولم يكن من ثقافتنا الأمنية، أو تعاملاتنا المحلية، فقد كانت لهفتنا على مسابقة الزمن طاغية، فنسينا ولم ننتبه إلى أمر نبهنا إليه من تطوع بإفهامنا بأن عيون المباحث كانت تتردد في ساعات متقاربة ومفاجئة وسائلة عن أي زائر له أو سائل عنه أو مستفسر. واكتشفنا أن هذه الضحية قد فرغوا منها، فلابد إذن من البحث عن آخر، لعلهم أخفقوا في الظفر بشيء منه، فتوهموا أنه يخفي شيئًا خطيرًا قد يجدونه عند من يتردد عليه، فالقاعدة عندهم تقول إن من يبحث ويترصد ويخبط في كل الاتجاهات يجد بغيته، وهل هناك أحسن من المباحث وأقدر على الجد في التربص!!

ورغم هذا، تمكن بعض أهله، وبحيل متعددة، من أن يلقوا عليه نظرة، فقط، نظرة من بعيد على جسد الابن الحبيب ولم يستطع أحد منهم أن يقترب منه ويالامسه ويعتني به أو يحيطه عن قرب بدعوات الرحمة والخلاص. إن الاقتراب محال، فالعيون الجديدة القادمة إلينا تقول لنا إن ثمة قانونًا جديدًا ينص على أن كل خارج أو متمرد أو رافض أو متحفظ أو غير متحمس أو ساكت عن تاييدهم مجسرم، فإن جريرة إجرامه تتجاوزه فتشمل أهله وكل من يزوره أو يعرفه.

إنه التطوير الجديد لقانون حمورابي.

اللحظات التي عشناها، أنا وزوجتي وجارتنا، بالقرب من جسد الشاب (س) كانت تزيدنا همًا على همنا. لقد تركت الحذر جانبًا واختلست دقائق مسحت بيدي على رأسه وقرأت شيئًا من القرآن الكريم، وأحست بانتفاضة جسده تحت أصابعي، لقد اتسعت مشاعر

القلق والحزن فشملت الاثنين، ابني و(س) أصبحت أراهما واحدًا، أدعوا لهذا بالرحمة والشفاء وانثني على الآخر مكررًا الدعاء، ولا أملك شيئًا آخر، لعل الصوت الإنساني المتعاطف معه يكون آخر ما يودعه من هذه الدنيا بعد أن غاب عن وعيه تحت ضربات القسوة والتعذيب.

تقول تفسيرات جارتنا الغيبية أن الروح تبقى متعلقة بالأهل لا تغادر حتى تودعهم، وأن روح (س) محرومة من هذا الحق، فظلت معلقة. لهذا لم تتهالك جارتنا نفسها، فاقتربت منه، اسندت رأسه إليها، قرأت شيئًا من الدعوات وآيات من القرآن الكريم، وهمست في أذنه قائله: أنا أمك. وفاضت الروح. .

كان (س) قبل ٨/٢ شابًا عربيًا يمتىلىء قوة وجمالًا وإقبالًا على الحياة، محاطًا بأهله وأحبته، وغادرنا معذبًا مهشم الجسد وحيدًا.

### كليات مسمومة وهتاف ضال

ويستمر تدافع الأيام، وألفنا حال الأسرة القائم. فالقلق الأكبر يلغي ماهو دونه، فنحن الآن فاقدون للوطن ومعنى المواطنة ونعيش داخل أقواس الانتهاك والنهب والخطر والموت. كنا نعيش أيامنا يوما بيوم، عيوننا وأذهاننا شاخصة نحو البحث عن خروج من هذه المأساة التي حاقت بوطننا.

كانت ثمة إذاعة واحدة، وتلفزيون واحد يحاصراننا، هما هذان الصادران عن بغداد، ونحن نعيش في هذه الحالة أخبارا أحادية المصدر، نسمع ونشاهد ونعلق ونتبادل أشرطة مسموعة، إن تيسرت،

وكل هذه تحمل إلينا أخبارا متضاربة. أضف إلى هذا كله ذلك الاحتكار العربي لأجهزة التشويش، والتي تحمي الأذن العربية من سماع أي شيء لا تريد حكوماتنا الوطنية أن نسمعه.! لقد كنا نتابع أمورا عجيبة، وأخبارا وتعليقات لا ندري كيف نقبلها ولا بأي عقل نهضمها. ولكن هذا ليس مُها الآن، فأهم منه ما ذكرتني به ابنتي وهي تعقد أصابعها، لقد ذكرتني بحديث وموقف لم أكن أظن أنها قد بقيا في ذاكرتها.

أولهما حديث (للزعيم) وهو يخطب أو يتحدث، ولم يكن هذا حدثا فريدا ولكنه برنامج مقرر، وكان من المعتاد أن يشتم الحكام، فهذه لغة معهودة، ولكنه في هذه المرة تجاوز هذا إلى ما انتبهت إليه الابنة الصغيرة، ولعلها لاحظت عجبنا واستغرابنا ونحن نردد كلماته، لأنه على غير ما هو معتاد من الذين يفترض فيهم أنهم من الزعماء. لقد بدأ يشتم الشعب الكويتي، وشعوب الخليج الأخرى. وفحوى كلامه أننا شعب منحط، عالمة على الحضارة، بدو ومتخلفون، أشرار وغربون، فسقه، وهو قد جاء لإخراجنا من الظلمات إلى النور.

يومئذ قالت لنا: هل يتحدث عنا؟، وكان الإيجاب جوابنا. واندفعت تخرج سخطها في صورة ألفاظ لاعنة له، ولأننا لا نريدها أن تتعود على هذا المستوى من التعامل اللفظي، نصحناها بالكف، وإن لم نتمكن من أن نتحكم في غضبها وسخطها.

ليس سهلا أن يشتم شعب عربي كامل أمامها، ويدخل في الضمن أهلها والطيبون من أهل وطنها، فهذا كفيل بأن يخلف في نفسها شرخا وجرحا غائراً، ولا أعتقد أن هناك احتمالا آخر. لقد استقر في داخلها صورة ومعنى هذا الشاتم لأهلها، ومن ثم ستضعه،

وكل من يقف معه في حيز واحد، لأن الحق والباطل عندها قسمان: أبيض وأسود، وهي في سن لم تصل بعد إلى معرفة تدرج الألوان.

لهذا إن موقف الزعيم جرها إلى موقف آخر، لا بد من أن أسجله، وأتوكل على رب العباد، فقد حاصرتنا صور ظل ظهورها يتكرر في محطة التلفزيون الوحيدة المفروضة، فقد كانت تعرض يوميا المظاهرات المؤيدة حاملة صور هذا الزعيم ومؤيديه، وكان هذا زادا يوميا، ابتسامات وهتافات محمومة، وعندما قلنا لها إن هؤلاء يؤيدونه ويهتفون له، فاجأتني بسؤال: ولكن هؤلاء عرب. وأجبت بالإيجاب. وعادت تؤكد: ولكنهم يهتفون ضدنا، وهذا فعل الأعداء، فكيف كنت تقول إن العرب أهلنا، وكيف يكون الأهل ضدنا، فمن هوضدنا عدو لنا، إذن ليس هؤلاء بأهل لنا.

استنتاج ساذج ولكنه قاتل، يشطر الإنسان العربي شطرا مخيفا. .

# بين اللهب والحطام

وأصل إلى ما تبقى من أصابعها المعقودة، فقد بقيت حادثتان الإشارة إليهما واجبة، رغم أنهما ما عادتا مما يجهله كل من تابع المأساة حتى نهايتها.

الحادثة الأولى متمثلة في ذلك المشهد الذي أصبح فيها بعد حدثا عالميا، عانيناه منذ لحظته الأولى، ففي الأيام الأخيرة من الحرب التي اعتدنا مواطن الخطر منها، استيقظنا على موت الشمس في سهائنا، لقد أصبح النهار ليلا، ظلاما من نوع جديد، وهواء كاتما للنفس، ونوعا

من البقع السوداء نشعر بها وقد لطخت الملابس، ومن يرفع رأسه قليلا يشاهد لهبا في أفق الجهات الأربع.

لقد بدأ حرق آبار البترول كآخر بصمة سوداء على أرض هذا الموطن العزيز على من عاش فيه، وأخال أنه كذلك بالنسبة لكل العرب، وفي قلبي أمل لا أكون متجاوزا للحقيقة، فأتقول عليهم بما لا يجبون.

وجهت ابنتي سؤالا وحيدا: لماذا الدنيا مطلمة، وإلى متى سيستمر الظلام . . ؟ . ولم يكن عندي جواب . ولكن سعالها الحاد كان مؤشرا يشير إلى بعض معاناة الأيام القادمة .

أما الحادثة الثانية، أو المنظر الآخر فقد جاء مع الأيام الأولى لتحرير وطنها، وقد قُدر لها أن ترى آخر المناظر المؤثرة والمثيرة للحزن في نفسها، ففي أول خروج لها معي، بعد سبعة أشهر كاملة من الحبس الإجباري، كتب عليها أن ترى بعينها ماذا فعل هؤلاء القادمون من الشال العربي، في بيت خالتها، والتي لم تكن في الكويت، فهي واحدة ممن كتب عليهم النفي الإجباري..

عندما اجتازت البوابة المخلوعة. مسحت عيناها بنظرة واحدة ـ المشهد المتكرر الذي رآه عدد لا يحصى ممن كانوا في الكويت. وقفتُ معها وتأملتُ بحزن وانطلقت ألفاظ اللعنات دون أن أتمكن من ضبط مشاعري، ورجعنا نحمل السخط والغيظ معنا..

لكي نصف ما رأيناه لا يحسن بنا أن نستعمل الكلمات في غير موضعها، فليس الأمر (احتلالا) أو استغلالا مؤقتا لمنازل، أو سرقة وتدميرا أو نهبا. كل هذه الألفاظ محتملة مقبولة، ولكنني لا أعتقد أنها

دالة ومجسدة لما شاهدته العين. لقد تجاوز الأمر السرقة، أو أضاف إلى السرقة والنهب، التعبير عن رغبة التهشيم والتحطيم وتقطيع أوصال الأشياء التي لا تنقل أو يستفاد منها مباشرة. كانت قطع الزجاج والخشب والورق والكتب بل وبقايا أسلاك الكهرباء المسحوبة من باطن الجدار، وبقايا ألواح الأبواب المهشمة هنا وهناك، وأجزاء «الديكور» الذي توهم محتلو المنزل أن وراءه الذهب والماس وكل ما رسمه الخيال لهم.

كم تمنينا لو أنهم أكملوا نهبهم بنظام، فيكونوا في الأقبل قد احتفظوا بفضيلة النظافة.

إن المنظر المجسم للتهشيم والذي شاهدناه معا، أنا وهي، لا يمكن أن يكتمل إلا بآخر ما تركوه لنا من ذكرى، لقد خلفوا وراءهم في إحدى زوايا المنزل أربع قنابل قابلة للانفجار. أما في الزاوية الأخرى فجثة كلب أطلقوا عليه الرصاص وقد انبعثت منه بقايا الرائحة الكريهة.

ولم یکن هذا المنزل وحیدا، فقد کان حوله ثمانیة عشر منزلا تعرضت لمثل ماتعرض له.

#### \* \* \*

هذا هو الذي عايشته طفلتي، ومعها العشرات، وهذه شهادتي، فكل ما ذكرته من وقائع صحيح مُوثِّق، أستطيع إثباته بالوثائق والشهود، وليس في قولي تجاوز أو تَزيّد، بل إنني كنت إلى الاقتصاد أقرب، ومرد هذا هو أننا في الكويت أصبحنا نخشى شيئا

واحدا هو أن ما شهدناه أضحى صعب القبول، وأنه يدخل في حيز المبالغات، فنقتصد في القول مهما كان صدق الواقعة.

#### \* \* \*

والأن يشغلني أمر هو البحث عن الكيفية التي ننتزع بها ذكرى هذه الشهور السبعة وآثارها، والتي قد تبقى أمدا طويلا تستعاد، مثل أخبار هجوم التتار الرحيم الشفوق قياسا على ما قيام به الشقيق الكبير. . إنني أحيل قناعة ابنتي إلى أهل العقول للخروج من هذا المأزق ولكي يعيدوا إلينا كلمات المحبة والوفاء والوفاق والصداقة والرحمة، وكبل المعاني النبيلة، ويقدموا حبلا ينتزع منها المفردات والقناعات التي تجمعت في ذاكرتها، ودارت على لسانها أيام الشهور السوداء، تلك المفردات التي تـدور وتتحلق حـول القـتل والتعـذيب والتدمير والخوف المزروع من كل طارق، وأن ننزع منها خبرة الأسلحة من بندقية ذاتية ورشاش وبازوكا وصولا إلى الأسلحة الكياوية. وبعدها يأتي الرصاص القاتل الذي تجمع في فناء منزلها واندس بين العابها. وأن تُنتزع منها ذكرى الأيام والليالي المفزعة التي قضتها ملتصقة بجدار المخبأ الصغير وكمل شيء يهتزمن حولها، عاشت هذا كله وقد أحاط بها ظلامان: ظلام الليل وظلام النهار...

لذلك، وعندما سمعت عبارتها التي صدمتني بها والمذكورة في أول هذه الرسالة، لم يكن من حقي أن أفاجاً، وقد تملكني شعور بأنني لو قلت وقتها لها شيئا آخر عن بغداد الحضارة فستتهمني بالكذب، ففضلت أن أصمت وأفكر وأحزن لها ولمعاناتها، وأحزن على نفسي وعلى العمر الذي أنفقته في بذر الانتهاء القومي وتأكيده، لقد تصاعد

الهم في القلب، وانجرحت مشاعر كثيرة حين مست تراثي وانتهائي وحلمي وأملي في جيل كنا نتمنى أن نسلم له قناعات نبيلة، فخلفنا له نوازع الخوف ومشاعر النفور وسقوط الوفاء.

## هل حقا سقطت كل الأشياء الجميلة؟

من المستحسن ألا نـ ترك اليأس يتحكم فينا، وأن نخط طريقا مقنعة لإحلال مفهوم حقيقي للقومية والعروبة والحب والوفاء، والدم الذي يحن على الأهنل والأحباب، واللغة التي تربطنا، وليست تلك التي هتف بها الشارع العربي فشطر الشيء الواحد إلى أشطار.

نرغب في عودة كل المعاني النبيلة التي خنقتها ببطء يد الشقيق وآزرته صرخات الأشقاء المؤيدين.

إن الانتهاء القومي أصل أساسي لا نملك أن نحيد عنه، وليس من الممكن الآن أن ننفضه كها ينفض الشجر أوراقه الميتة أو الزائدة عن الحد، فهذا الجانب جوهر وليس فرعا، مصيرا وليس ظرفا محددا بزمان أو مكان معينين. وهذا ما نسعى إليه، ولكن قبل كل شيء: لنفكر في حلول عملية وليس فقط في صفح القديسين! ا□

الوثائق

•

•

•

-

## الوثيقة الأولى (بتاريخ ٢٣ أغسطس ١٩٩٠)

وتتضمن محضر الاجتماع الذي تم بين الرفيق على حسن المجيد عضو القيادة الفطرية لحزب البعث العراقي والدكتور سبعاوي ابراهيم مدير جهاز المخابرات ويتناول المحضر السياسة التي ينبغي اتباعها مع الكويتيين والتأكيد على ما يلي :

- (١) كل شخص يعبث بالأمن ويسبب الايلذاء للمسيرة الأمنية يجب أن يقتل في المظرف الحالي.. مع العلم بأن كافة الكويتين شاركوا في ايلذاء العراق سابقاً.
- (٢) اعتباراً من ٢٥ / ٨ كل شخص سياسي يلقي القبض عليه في الاسبوع الأول تحجز عائلته، أما في الإسبوع الثاني فيتم حجز العائلة وتهدم داره بعد قطع التيار الكهربائي وعدم اخراج أي مادة من الدار، وبعدها يقرر مصير العائلة.
- (٣) جميع الأعداء المسيسين السابقين واللاحقين يجب قطع رؤوسهم وأن نتفنن في
  الحاق الأذى بهم .
  - (٤) في جميع الحالات تنفذ الأوامر أولًا ثم تؤخذ الموافقات فيها بعد.

#### وفيها يلي نص الوثيقة:

#### \_ محضر اجتباع \_

عقد اجتماع بالساعة ١٢٠٠ من يوم ٨/٢٣ برئاسة الرفيق على حسن المجيد عضو القيادة القطرية والدكتور سبعاوي ابراهيم مدير جهاز المخابرات للأجهزة والدوائر التالية (الجيش الشعبي ـ قيادة القوات الخاصة ـ المخابرات ـ الاستخبارات ـ الأمن ـ الشرطة) بحث فيه الجوانب التالية :

١ - أصبح الواجب واضح للجميع بعد أن تم طرد أعداء الأمة خارج حدود العراق ومن بقى يكون ضمن سيطرتنا والمهمة مشتركة والعمل يصيغة الفريق الواحد كل ضمن اختصاصه المخابرات: متابعة الأجانب والعرب، الأمن: مسؤوليتها العراقيين، الجيش الشعبي: يقوم بمهمة التدريب والمشاركة باستتباب الأمن، القوات الخاصة: لها واجباتها في الضرب والقمع بشدة للخارجين عن الطريق.

٢ ـ يوم ١٥ / /٨ وابتداءاً من الضياء الأول تشكل قوة مشتركة من الأجهزة اعلاه واجبها التفتيش الدقيق والمحافظة على الأمن على أن تقدم تقرير يـومي مفصل إلى مـرجعهم الأعلى ومتابعة دقيقة لتنفيذ الواجبات والتأكيد على النزاهة في العمل وتثقيف المنتسبين على ذلك.

٣ ـ تم التأكيد على التعامل الأنساني في عملنا اليومي مع التركيز على استخدام القسوة
 للمنحرفين والضالين عن الطريق. هناك ثلاثة أنواع للبشر الموجود على الساحة:

أ ـ النوع المضاد الواضح : وهذا يكون معروف من خلال ما يقوم به من أعمال.

ب. نوع هامشي: هـذا النوع كثيرون ومنهم الكويتيين وغير الكويتيين ويكون معـك عند استخدام القوة ومن الممكن الاستفادة منه في ايصـال المعلومات أو الدلالة.. النح.

جــ النوع غير المسيس / أي غير منتمي إلى خلية سياسية.

٤ ـ كـل شخص يعبث بالأمن ويسبب إيـذاء للمسيرة الأمنية وبالتـالي يسيء إلى مبـاديء الحزب والثورة فإن المادة القانونية في الحالات الاعتيادية تحكمه أكثر من سنة فيجب أن يقتل في الحلي في الحالي ومن كان حكمه أقل من سنة ينظر فيـه مع العلم بـأن كافـة الكويتيين شاركوا في إيذاء العراق سابقاً.

العمل على تشكيل ثلاثة قيادات مشتركة واختيار أقدم شخص سواء من ناحية الدرجة الحزبية والدولة أو الرتبة يكون مسؤول عن هذا التشكيل ويعتبر هو المسؤول عن كل حادث ضمن قاطعه ويتم اختيارها وتحديد مسؤولياتها ومن قبل الأجهزة أعلاه

وباشراف الدكتور سبعاوي ابراهيم.

٦ - اعتباراً من ٥٩/٨ كل شخص سياسي يلقي القبض عليه في الأسبوع الأول تحجز عائلته أما في الأسبوع الثاني فيتم حجز العائلة وتهدم داره بعد قطع التيار الكهربائي وعدم اخراج أي مادة من الدار وبعدها يقرر مصير العائلة، أما العائلة التي تخبر عن أحد أفراد أسرتها تعفى من كل العقوبات ويكون الجرم شخصي.

٧ ـ جميع الأعداء المسيسين السابقين واللاحقين يجب قطع رؤوسهم وأن نتفنن في الحساق

الأذي بهم.

٨ ـ في حالة تنفيذ أي عمل يجب أن تؤخذ الموافقات وإذا اضطررنا إلى تنفيذ عمل ما يخدم وضعنا الأمني ينفذ ومن ثم تتم الكتابة به لاستحصال الموافقات الأصولية من المرجع.

٩ ـ الأسراع في ايصال الموافقات من المادون إلى المسرجع الأعملي أو بين الأجهزة فيها بينها ويكون بواسطة الهاتف مع مراعاة الجانب الأمني وتعزز فيها بعد تحريرياً.

١٠ ـ التأكيد على تطبيق منع التجوال عملياً والتركيز على الـذين يكلفون بواجبات ضمن ساعات منع التجول بحمل أوراق عدم تعرض قبل خروجهم للواجب وفي حالة الشك بالشخص الذي يحمل ورقة عدم تعرض يتم تفتيشه ويدرس قرار رفع منع التجوال خلال الأسبوعين القادمين.

## - جعمراً مماع -

عقداً مماع بالساعه ١٠٠٠ من نع ١٥٠٠ مراً لبية الرسق على عين المحدد عصوالمساده العطرية والدكتر بسعائ المرهم مدير عهار المالرن للاهرة مالدر مرافقاله إلا المست لسعبي . قيامة لمترن لخاصه - المامرة. الو ستنارية - الرسي الرسالية السرمة) بمن فيه الوس الباليه ١-ا: إصبع العامد واصوالع العندان عم مرد اعدد الرمص ما عمد لعرب مين دفي مارن هاي المستحد المارية ومدرك والعلى لصدة لعرب لوهد كل ملى المنصاف المناسب الأمان والعرب والعرب الرمن مسول العرمس > العبيب ليسعين لين عميمة البيب والمساله ماسسا مالام م العراب كا صد طنا عرصا عفا العاري العيري والعد لمسده للما رص عن لعربي. ى. يدا ها ما بساماً من الصداد الربل تسكل مره مسترك من لافره ا علاه ماهنك التبشيش النعين مالما مظرعل الأمن على أن لعم العرم لين معص اله مرمعهم الأعلى وصالعة وقيمة ليسنيذا لراها تولياكم على لنزاهه من لعلى ملتقيف المستسين على ولك ب. تتم التأكيد على البعامل الأنساني في عملنا البري مع لبركترعلى السترام المسيو للمعرفين طلطالين عن لطرلق. هناك ثلاث الوع اللبسير المومود على السيامه ١٠ أ. السوع المصار الواصلي وهذا مكون معروف من خلال مالعم بدن الحال ب . دوع ها مسنى : هذا لمنوع كسرون ومنهم الكويس وعبرالكويس ويكرن معلى عسما مسمدم العوم رمن لمكن الاستفاق مس رزيم العال المعلمات أن الدلاله ١٠٠ لو: ع. كانتجع تعسية والرمن وليس أنداء للسيره الرسيم وبالنالي . لسمة الى مسادكة اللين والسير مان الماد العادرس ما فالان

احسامه يكان لعسك من كبطرم الحالي وص طامه هام المراعات المراعات المراعات المراعات المراعات المراعات سارلامي الدين العام العلى على له البار بهريه معادي معيم له وا عيد المذي مستور سعيد من ما عبد الديرهم لحرسه ا والدوله ا دلرسه مكون مسودلا عن هذا لنسكس وليسر هوالمسؤول عن على ما وت عين ما فهم منهم إ مسارها مكتب مسموله الكا فلي ميار الرهم والا رما سرام الدكورسيعامكا مرهم عسارامن ٥٥ (٨ كل تسمع سينا بسس ملع العيف عليه مي الدسس الرمل لمح عاملية أما مى الرسس لما ى منتم الحرلماله فيصا ولو المدمعة السا اللها اللهاء وعدا المراوع الاماره عن الدر يريعدها لعرر مصدالها مله علما العاملة البي يمترعن إضرامران المرتجد لعفل من كل العقوات مبكرة الحرا سيني ٧. حجيع الدعدم لمسيلسين السابقين واللاحين بمب مطع رود محمدمان السمس في الحاق الزدي جي . . ٨. من عالة تسفيداً يحي عبل من أن تعصد الموسات مرد الصفريا الحينين عمل ما من وهيعنا الزمم لعد مين عمرالك مه بدلاسما ٩ ١ لا سنرع في فالصيال المستالية الما وي الى لم مع الرعلى أ وس الدهرة ما السكال المسائلة الماكف مع مرعاه كام لامى مراعرير مهماء لفدوار سرسله المرايد إلى الما لله على تطبيق منع الموال عمليا والترليز على لدين معلفون و المان عن ساعات منع العمل لمل أورق عدم تعرض موهم للراهد من طالة ليسل بالعلما الذي لولي عم لعرف مع العرض مع لعسته ويساس مرير مصع بعنع اللمال علال لإسبوعيس لعاوس

## الوثيقة الثانية (بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٩٠)

تصف الوثيقة اطلاق النار على أحد المواطنين الكويتيين من قبل احدى المجموعات الأمنية العراقية. وتتم تلك العملية عادة أمام منزله وبحضور أهله. وقد تكررت مثل هذه العملية عشرات المرات. وهذه الورقة إدانة واضحة جاءت من وثائق العراقيين أنفسهم.

ونص الوثيقة:

### سرية وفورية وقت الانشاء ويومه

ربيع الأول : ١٤١١ ت ١ ١٩٩٠

> من / فـ٣ ل ق خ / ٢٥ الى/ ل ق خ / ٢٥ و/ سرية الاسناد رقم المنشىء

/ (٠) موقف وحدتنا حتى الساعسة ١٥ ٢٤٠٠ تا ١٩٩٠ (٠) أثناء تنفيسة واجب التفتيش بالساعة ١٠٠ حضرت سيارة شوفرليت بيضاء اللون رقم حكومي وفيها مجموعة من منتسبي الأمن ومعهم ثلاث سيارات شوفرليت واحدة زرقاء اللون واثنين بيضاء مع سيارة شوفرليت بيك أب حماية اصطحبوا شخص يرتدي الملابس المدنية مقابل أحد المدن القريبة من سيطرة سرية الاسناد (٠) أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا أمام البناية المرقمة ١٤٤ ق٢ ش٩ وكان أحد أفراد الأمن برتبة نقيب وتم الاتصال بالمقدم عامر بناء على الأمر الشفوي من السيد آمر اللواء (٠) تم الاتفاق على دفن الجئة.

الرائد ق خ الركن آمر ف٣ لواء القوات الخاصة ٦٥ النقيب ق خ ربيا ١٤١١ ت ١٩٩٠

ربيع الأول 1511 1111. 10 10 س/ فالرقح ١٥٠ الى/ لتخ ١٥٠٠ و/ سرية الاسناد / ( ٠ ) موقف وحدتنا حتى الساعد ١٤٠٠ ٥١ تا ١٩٩٠ ( ٠ ) اثنا السفيد رقم المنشيء/ واجب التغتير والساعد و ٢٠٠ حضرت سياره شوفرليت بيضا واللون رتم حكوسسي وقيها مجموعة من منتسبي الابن ومعهم ثلاث سيارات شوفرليت واحده زرقا الليون واثنين بيشا و من المالية بيك أب حمايه اصطحبوا شخص يرتد ى الماليسس البدنية مقابل أحد التربية من سيطرة سرية الاسناد ( ؛) اللقوا عليه النار واردوا تتيلا المان برتبة نتيب وتم الاتصال بالنام المرافعة على الأمر الشقوى من السيد آمر اللواء ( • ) تسسم الاتفاقى على دفرة الكروسية الرائد قغ الركن مرج آبر في الواء القوات الخاص 111-

## الوثيقة الثالثة (بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ١٩٩٠)

تتناول الوثيقة الطريقة التي يتم بها تفتيش المناطق السكنية في الكويت، وهي مثال صارخ لجانب من المعاناة اليومية التي يتعرض لهما المواطنون. ويلفت النظر في همذه الوثيقة الإشارة إلى ضرورة اصطحاب «أرزاق معركة تكفي لمدة ٢٤ ساعة».

وفيها يلي نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم (سري) (لا تبديل عن الأوامر الشفوية)

قيادة

قوات كاظمة الأركان العامة

الحركات

: العدد

التاريخ:

أمر الحركات: الرقم (٤)

المراجع: خريطة الكويت السياحية

(١) الموقف:

أ) المخربون : كما ورد في معلومات الأجهزة الأمنية

ب) قواتنا:

أولا: مقر قيادة قوات كاظمة

ثانيا: ل ق خ / ٦٥

ثالثا: ل ق خ / ۱۸

رابعا: ل ق خ/ ٦٦

خامسا: فوج المتابعة الأول

سادسا: (١٠٠١ فرد من كل من \_ الأمن \_ المخابرات \_ الشرطة)

سابعا: قاطع ج ش

#### (٢) المهمة

تقوم قيادة قوات كاظمة والوحدات الملحقة بها بتفتيش منطقة الرميثية بالسعة ٠٠٠ يوم ٢٤ ت٢٠ ت٠ ٩٠ والقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم والاستيلاء على الأسلحة والأعتدة والتجهيزات الممنوعة التي يتم العثور عليها.

المسلم المان الرعمل الرعام فسواست كالخمسل ا سركي ) الاكاذالعاميه (لدنودلس من الاوسى لشمويه) اکر کاست المددا السكانيع : أسر المركاد " الرقع (ع) شريطات ، لكويته المنساع مال

الوقف

الماجين الم

ك درر تي سيلت ن الا جهزام الأمشيص

أدلت مترموا رة توات كافوسه

النبر لي تما ١٥٠

الله المالية المال

دين. لي وريع الم

خاماً. موجع لميّاب الإلى

- اوسة. (١٠٠١) غرو سن كل صوبي - الدمه - النمارات الشريد)

ساسة. تناطع والاست

نعترم مسارة ورادم كالمناه والدمران للمنه من بتعيسانها الرمندات السام الم الماشيد الماشيد الماشيدة الما و لقين الماسكات الماسكات

(٣) التنفيذ

أ) فكرة العملية:

يجري تفتيش منطقة الرميثية وكها يلي:

أولا: يقوم فوج المتابعة مع قاطع ج ش بعملية التطويق.

ثانيا : تقوم ألوية القوات الخياصة ٢٥، ٦٨، ٦٦ بـواجب التفتيش مع عنــاصر الأمن ــ المخابرات ــ الشرطة.

ب مجموعات التطويق:

أولا : الآمر

العميد عبد الهادي عزيز عبدالله، آمر فوج المتابعة الأول ويعاونه آمر قاطع

ج ش.

ثانيا: التأليف

فوج المتابعة

قاطع ج ش

ثالثا: الواجب

(١) منع أية حركة للأهالي، مشاة أو بالسيارات.

(٢) العجلات الداخلة يتم تفتيشها وعودتها من حيث أتت.

(٣) العجلات الخارجة تفتش وتبقى في مكانها والركاب بداخلها ومنع دخولها إلى الصباحية.

ج) مجموعات التفتيش والاقتحام:

أولا: القاطع الأول (القطاع ١١٥)

(١) الآمر

المقدم ق خ الركن حميد كامل حمزة وكيل آمر ل ق خ ٢٥

(٢) التأليف

غينونتها

٧٠ نماي ما ما المالية

أولات الأمد

بعد عبد بسط دعی عزید سعد بلاس می مرموع مقابعات بادل درسد عبد بساوی م تا مع می می شده .

مَانَيْنَ. السَّأَلْمِينَ

نوج المنابيه

سُالمِن ج شده .

ثالثة اكواجعيه

(۱) نے است مرکب للامای مشاہ اُدبالسیارات ،

رم) العبديث الساهد من من تفسير الدود تدر من من أنت .

ربه المهدرے الخارج حض تفسید دلیقی فی مکاسطرد الرکاب مداخلی رمنی و فول الحلے المصیمام

ج محرى دے النمنیش دالا دست او

ادند. السّائح الاول (السّائح ١٩٠٠)

دد) الترميد

المندم معنى كران عميد كامل عمرت دكيل المرك فين الآل

(﴾— ) سىرىي

مقر ل ق خ/ ۲۵ ف۳ ل ق خ/ ۲۵ س هـ م ل/ ۲۵

٥٠ عنصر من كل من - الأمن - المخابرات - الشرطة

(٣) الواجب:

(١) تأمين الحماية لجماعة التفتيش (أمن - مخابرات - شرطة)

(۲) عنع منعا باتا مشاركة عناصر (أمن - مخابرات - شرطة)

من الدخول الى الدار .

(٣) اقتحام الدار عند فتح النار منها بعد انسحاب عناصر التفتيش.

ثانيا: القاطع الثاني (القاطع «ب»)

(١) الأمر

العميد ق خ الركن حمد عبدالله علي

(٢) التأليف

مقرل ق خ/ ٦٨

ف القخ/ ١٨

س سطع ومحوري الطريق ل/ ٦٨

٥٠ عنصر من كل من - الأمن - المخابرات - الشرطة

(٣) الواجب:

(١) تأمين الحماية لجماعة التفتيش (أمن - مخايرات - شرطة

(٢) يمنع منعا باتا مشاركة عناصر (الأمن - غايرات - شرطة)

من الدخول الى الدار.

(٣) اقتحام الدار عند فتح النار منها بعد انسحاب عناصر التفتيش.

ثالثا: القاطع الثالث القاطع وج»

(١) الآمر

النقيب جمال طلب حسن

ا شرك اهم اهم 701 TOJ 107 Le 27 110L وه عنصر من كل منبر والان - المخارات - المستمطان ر۷) الراحسيس ١١٠ تأسير الحدامي فيما عمن المناسب ( أمن علام است - المرامات) ، بمنجے مسابقاتاتشارالیس عناصر () منے ، فاہردریہ مشرط العدد المدارة ٧٠ امَّامًا م العام عمد مُماح الميناء مشهر در امنى م منامير المنشوب ينية القاطح المثالثيب ( النائع ب) وه) الآمر السدوري ومنع الممال جحود عبد الله عاوي مترلسد در ۱۸۱ ن لد قه ۱۸۲ المريت لا ١٨٦ ٥٠ عدم الله على من ( الدمن - ) لمنابرات - الشراماسيد) ١١ منا مين ايم ميس لما عن المنه المن ء رسيد مدرا يوالما مشارند عناصر لراكن ، منابرات ، سرماه ) من إده وليه ه، اتنام، دور عند سح الهاد مثوا يد وشراب عناصر للفشيف نات. المقاطع المشالمسسب ( النامع بن ) وان الكترس النقيب من جال طلب عسن

(٢) التأليف

مقرل ق خ / ٦٦

ف القخ/ ٦٦

س هم ل ق خ / ٦٦

(٣)الواجب:

(١) تأمين الحماية لجماعة التفتيش (أمن - مخابرات - شرطة)

(٢) عنع منعا باتا مشاركة عناصر (أمن - مخابرات - شرطة)

(٣) اقتحام الدار عند فتح النار منها بعد انسحاب عناصر التفيش.

(٤) مجموعات الأمن والمخابرات والشرطة

(١) التجحفل:

يتم تخصيص ٩٠ عنصر من كل من الأمن والمخابرات \_ والشرطة.

(٢) الواجب

المدخول الى السدار والتحري عن الأشخساص والتجهيزات والأسلحة المطلوبة.

رابعا: الاحتياط:

(١) الاحتياط الرقم (١)

التأليف

يتم تأليف احتياط لكل قاطع بمستوى سرية الواجب

الواجب

معالجة المواقف الطارثة التي قد تظهر أثناء سير التنفيذ

د) وصايا التنسيق:

أولا: يتم اخبار الوحدات القريبة قبل ساعة (س) من قبل مقرنا.

الما التألين ファインでご ーノブル マストでぶしい سرے مس لدقع الم ١٧) الوليتسيب (١١) تأسيب الحمامي ليه عن المستقل ( المن و شرملت جمايرات ) (ع) يمنع منه "بالم" منا يتص عنه صول الله عنه رات سرطانه) من در المعند المسلف الماس ، ١٤١ الله الدار عند نقى النار منز بسهن ب عدم ليفتش بشوعات ، لنان د الخا رات رو بشرهاس ١٠ الهجميزل السشر فاستنته . ای - المواجدی الد أول الحل الأر دال وي عن الديسما ولن والمجيدة است والأسلم المطلوسية رابة اللاحقىام ١١١. الا مساح الونم ١١ المتالين من تأليف و منبوط لكي كالمح يستون سماس الرامسي معالية المواقعة إلطارية الكارية تعلل الماد برسير التنفيذ ومرساسا الدسيق أدلاً. من إنهار الرحداث المشريب تبل راي العداس) ول

ثانيا: ساعة التطويق: الساعة ٠٠٠ يوم ٢٤ت٢ ٩٠

ثالثا: ساعة التفتيش: الساعة ٢٠٠ يوم ٢٤ ت ٩٠٠

رابعا: تكون مجموعات الاقتحام والتطويق في أماكن انفتاحها باتجاه أهدافها قبل ساعة من التوقيتات أعلاه (المسافة ٥٠٥)

خامسا: تكون قيافة الجميع قيافة عسكرية

سادسا : يتم استخدام السعاة بدلا من الأجهزة اللاسلكية لأغراض المواصلات سابعا : يرسل مأمور من كل لواء إلى مقر القوة الى مقر ف ل ق خ/ ٦٥ لأغراض

الدلالة.

#### ثامنا: نقاط الترجل:

· (۱) خط شروع ل ق خ/ ٦٥ تقاطع طريق شارع عبد الكريم الخطابي/ أسامة بن زيد.

(۲) خط شروع ل ق خ / ۱۸ تقاطع طریق شارع عبد الکریم الخطابی / معاذ بن جبل.

(٣) خط شروع ل ق خ / ٦٦ تقاطع طريق شارع عبد الكريم الخطابي / طريق الفخيحيل.

تاسعا: خطة الشروع

(۱) يكون خط الشروع ل ق خ/ ٦٥ على مسافة تبعد (١٥٠) منتر من القاطع (أ).

(۲) یکون خط شروع ل ق خ/ ۲۸ علی مسافة تبعد (۱۵۰) متر من القاطع
 (۳).

(٣) یکون مکان تىرجل ل ق خ/ ٦٦ علی مسافة (١٥٠) متر من القاطع
 (ج).

عاشرا: الحدود القاصلة

كما في الملحق (١:) المرفق طيا

تانيد مساعات الدامريس السااه ورا وي الما عالما من ساعات المنس الساعه ١٠٠٠ يوم ، من الساء ابن أستكويذ بمواديم الدَّمني والتفوييد في أما تحوير النيّاعر ا المياه أحداملا من ساءه من الرقيقات العده (المانه مه خارة. تَكْويف فيانه أبيهم فياند عسكربيد. سادية. يتم اسبادام السماة مبلد من الاجهز اللابسكيدلانواس ا لوا عوددت سابلة برسك مأحور من كل لواد الهيد مسر المتوء الى مترف لدة أول الاغراط الدلاله. تاناً، نقاط الشرجلي ال عن شيخ له من ١٥٦ تماش لمريد شاغ عبد لكريم الخطاب السامه برائد، دا الإما منط شروع لك أنه المال تعالم طريب شارع عبد، المان الخلاب رساد بن إمين ربه من شرع ل که ۱۲ تناطح طرید ش ، عد ، تکویج الخفادي / لمريد الغيادي ، تابعة حضرالسشوق ١١١ كيون فهذ الشريع لي نوخ ١٥٦ عاد ما ند دمعد (١٠٠) ستر ملنے السّائم (١) (١) كارت في شرو إلى بن ١١ على مسائل تبد (١٠) مترسف ، لف كلم دب (١٠) سيرن مخالف شرعك ألى المذابعاك ساند تعد (١٥١) متر النائع (ج) المحدود الناصيل كا في اللمد و ١١ الرمند طلي "

احدى عنس : واجبات جماعة التطويق

(١) احكام السيطرة على المنطقة ضمن قاطع المسؤولية.

 (٢) يمنع حركة العجلات داخل المنطقة وتفتيش العجلات الداخلة وابقائها في في أول نقطة.

(٣) منع حركة الأشخاص الخارجين من الدور إلى الطريق.

(٤) المساعدة في دلالة الأرتال باتجاه الأهداف المرسومة لها.

(٥) فتح النار عند تعرض المجموعة أو الجماعات الفاتحة بالتطويق الى نار معاهر وب أشخاص راجلة أو بالعجلات خارج المنطقة وعدم الامتثال للأوامر.
 اثنا عشر: واجبات مجموعات الاقتحام والتفتيش

(١) تـطويق الدار والسيطرة عليها ثم القيام بالاقتحام والتفتيش والبحث عن « الأشخاص المتواجدين في الدار والقاء القبض على المشتبه بهم.

(٢) القياء القبض على كيافة منتسبين المباحث والأمن وضبياط الجيش من رتبة مقف
 فوق.

(٣) القاء القبض على كافة الأشخاص من عائلة (آل الصباح).

(٤) يتم التفتيش والبحث عن الأشخاص من خلال تدقيق البطاقة المدنية وجواز
 بعد تدقيقه مع البطاقة المدنية.

(٥ تفتيش الدور آلتي يتواجد فيها الأجانب وتأشيرها واخبارنا بها.

(٦) عند اقتحام الدار يحجز الأشخاص الموجودين فيها وتتم عملية التفتيش بدلاا
 الأشخاص الذين ضمن الدار.

(٧) يدخل الدار لأغراض التفتيش عناصر الأمن والمخابرات والشرطة.

(٨) تدخل قوة القوات الخاصة القائمة بتنظويق الدار أو الاحتياط عند حدوث اداخل الدار أو فتح النار على مجموعة التفتيش والتحدي (أمن - مخمابرات - التفسح المجال للتدخل من قبل القوات الخاصة .

### رمينة واجنبات المقاديق

(١١) إحماً) السيمرة على المنفقة مند تامع الملسودلس

(۱) عملع مرّلة المحدد الله الحنف وكنتش ليدن الواحله والماسط ع مرّلة المحدد الله الحنف وكنتش المعدد الله المنفقة المعدد الله المنفقة المعدد الله المنفقة المعدد الله المنفقة المعدد المنفقة ال

(١٧) منع حملَات الدشما الله الخارجين من الدور الخالطاني

(۱) المساءن غ دلداسة الأرناني بانباه الدهدان المرسوب

ده انه الناء عند تسرفك المجولات الدالجوكات الما كه بالكاله للمولات العاملات المرابع المعلات المرابع المعلات المرابع المعلات المعالمة المع

# رتنائز واجباد مجوعه الاقتماع التفتيس

دو) مقرید الدر والسفرم ملید شم القیام بالایت م دالتنشرے دالیت ان جوادشه الاشماس فی واورین غیر الدار والمقاد الشاف علی المشنسی بھی

د، المتاء النبغ على عان مانت منسمي في من الادمان

(۱) الفاء الفياك على كانت الاستفامل من عامله ستند

( [ ( ) ( ) ( ) ( )

ن منى النف شديد و المهت عنى الدشقا ول من خلال تدنيد المات ا

ره) تفتین اکدور اللی بیتواند فیل الدمان وتاشیر ا دا هفارنا بیل

(۱) عند اتتمام المدر يحير الانشام الوجودين فنطر ونتم يحلين المعنين المعنين برلالة أحد الاشا من لناتين منطر المدالة أحد الاشا من لناتين

(٧) ميرة الأر المدين المتفشر المدين والما برات والما برات والما برات والما برات والما برات والما برات والمنا برات والمن برات والمنا برات والمنا برات والمنا برات والمنا برات والمنا برات

رم) تَدَهُلَ قُوم التَوْتُ الْنَامِينَ النَّامُ النَّامِ لَذَهُ اللَّهِ الْمُعَالِمِينَ لِلْأَمْ الْمُرْمِ لِلْمُ اللَّهِ الْمُرْمِينَ اللَّهِ الْمُرْمِينَ اللَّهِ الْمُرْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلُلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلْمُ اللللْمُ الللْلُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

( ۲۰۰ ) سر دی

ثلاثة عشر: وصايا عامة

(١) تخصص بأمرة كل رتل عجلة مع جنود والجامعات يتم تخصيصها من الشرطة لاخلاء
 الأشخاص المقبوض عليهم واخلائهم الى مقر ل ق خ/ ٦٥.

(٢) الدور الحالية من الأشخاص يتم تفتيش سطوحها فقط ولا يجري دخولها أو اقتحامها
 الا بعد التأكد من أنها خالية ويكون قرار دخولها من قبل منتسبي جهاز المخابرات.

(٣) تأشير الدور التي يتم العثور بداخلها على أسلحة أو أعتدة أو منشورات أو جنود،
 والقاء القبض على كافة الأشخاص الموجوين فيها.

(٤) يتم الاستيلاء على كمل مادة ممنوعة استخدامها في العراق، القديم من الأسلحة،
 وأجهزة مخابرة وتجهيزات ومعدات وأعتدة وأجهزة استنساخ.

(٥) يفرض منع التجول من الساعة ٠٠٠ يوم ت ٢ ٠٠ ولغاية انتهاء الواجب.

(٦) يتم اشعارنا عند حدوث مقاومة عالية

#### (٤) الشؤون الادارية

أ) يستصحب عتاد الخط الأول والثاني والتركيز على الرمانات اليدوية.

ب) يستصحب أرزاق معركة تكفي لمدة ٢٤ ساعة.

ج) يستفاد من عجلات التشكيلات لتأسيس مواقع جميع الخسائر ومواقع اسعاف الموحدات لاخلاء الشهداء والجرحي ولاخلاء المشتبه بهم اللذين يلقى القبض عليهم أثناء العملية.

#### (٥) القيادة والمخابرة

يفتح مقر القيادة التعبوي في تقاطع الدائري الخامس مع طريق الفحيحيل عند الشروع بالواجب.

### لشف الجاري للتدن را لمهابى من تس لمتوان الخاصه تستنز ومهسك ايناساهه

(۱) نصی باره کی رتا عیله سے مہرد داخا سات میم تفسیم المار المراسد لید خدد الدشناس القیرین علیم را خد کم الی متر لے آدم ا ۱۵

() الدور الخالمية بن الدُشناس مِنَّم تَفَلَيْدُونَ مِهُ وَهِمِرِ اللهِ اللهِ بِعَدِلْتُ لَو مُنْدُلُ أَو النّامِلُ اللهِ بِعَدِلْتُ لَو مِنْ اَمْوا فِهَا لِمِهِ تَمَا رَوْدُلُو مِنْ مُنْدُلُ مِنْ مُنْدُلُولُ مِنْ مُنْدُلُ مِنْ مُنْدُلُ مُنْ مُنْ مُنْدُلِكُ مِنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلِي اللهِ اللهِلِي اللهِ اللهِ اللهِلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلهُ ال

(۱) تأشير الدر المرتبي ميم البيثور ملاخلوا على السلامين أد العشده أد منشورات أر عهور دالمنا و بلقبون على كانت الدجما المن الموجودين ومعلمه

(۱) متم البستالاد على كل مادم مملوعه استخداصة في المعراده المعراده المعراده وتجيبران وتجيبران وتجيبران ومعدات واعتره واجهرة إسهتنسام.

ره) يفرون منع التجولت من الساعه ١٠٠٠ ورم ت من ٩٠٠٠ ، ومن التحولت من الراجب ، ولمناه الله المناه الله المناه المنا

دى بتم استعارنا عن مودث متادمه عالمياست

## المشؤوث الادارسية

آر سيستامب عنام الخيط الأولى ، المناني والتركيز على بريان إليورا

ب. يتصب أرزامه مسركه تكن لمع أ، بساعه

ج. سيستناد مه محلات المتشكيوت ليا سيس مراتع جمع إفساك ودراته إسعان الوحدات بلاخلاد المستحداد والجري ولا ملاد المشته بهم الذين بلغن المقال عليهم أثناء العمليه.

### ه. القياده والمخابره

اأ يغتم من القيادا المتعبرات في تشاطح الما ترك الخاصف مع موسد المعمد المعمد المستروع بالماجي.

( -v)

#### ocument III

ated 24 November, 1990.

This document deals with methods to be followed in investisting and searching residential areas in Kuwait. It is a clear cample of a part of the daily sufferings of citizens. What is imortant in this document is the orders that every search unit could have "food enough at least for 24 hours."

#### Document II

Dated 15 October, 1990.

It describes the shooting of a Kuwaiti citizen by an Iraqi security group. This operation usually took place in front of the citizen's house in the attendance of his family. This same accident had been repeated scores of times. (This paper clearly condemns Iraqis for their own deeds).

#### **Document I**

Dated 23 August, 1990.

It includes the Minutes of a meeting between Comrade Ali Hassan al Majeed, member of Ba'ath leadership and Dr. Sab'awi Ibrahim, director of Intelligence Agency. The meeting dealt with the policy to be followed with Kuwaitis. It also directs that:

- Anyone who violates security, or tampers with those measures, should be killed instantly. It should be known that all Kuwaitis had previously participated in causing harm to Iraq.
- 2. As of 25 August, anyone who deals in politics should be arrested and his family seized during the first week. During the second week the family should be seized and his house should be demolished, after electric power is cut. No material should be taken out of the house. Afterwards, destiny of the family would be decided.
- 3. All politicians (who were and would be enemies) should be hanged, and we should find novel ways to torture them.
- 4. In any case, orders should be carried out first, then approvals may come afterwards.

## Documents

of estrangement, and the failure of loyatly.

Is it true that all beautiful things have fallen apart?

It may be better if we do not give in to despair, and draw an alternate route for a real concept of nationalism, Arabism, love, allegiance, and blood bondage that extends compassion among family and kin, and through the language that binds us together. These concepts should be different from those which Arab mobs chanted and thus shattered everything into tiny pieces.

We sincerely hope for the return of all the noble principles that our brother's hand has slowly smothered, and was supported in this by clamorous brothers siding with him.

National allegiance is an intrinsic principle from which we can never deviate; we cannot shake it off as trees shed their dead or redundant leaves. This principle is an essence and not an ephemeral facade; it is our destiny and cannot be time or place dependent. This is what we long for. But first and foremost, we must think of practical solutions and not the forgiveness of saints.

The Tartar invasion was merciful and compassionate when compared to what Big Brother did. I would like to refer my daughter's convictions to men of reason to find for us a way out of this dilemma and bring back to us the words of love, loyalty, concilation, friendship and compassion. They are also invited to bring back to us all those noble concepts and offer solutions that help her unlearn the vocabulary and beliefs that were collected in her memory and outpoured by her tongue during the seven black months. She needs to dis remember the words of killing, torture and destruction, the fear of every knock on the door as well as her knowledge of firearms, whether a machine gun, a revolver, a bazooka and on to chemical weapons. There are also the bullets that are all over our front yard and can be even found among her toys. I wish she could forget the dreadful days and nights she spent up against the wall in the tiny shelter while everything around her shook. She was besieged by continuous darkness, darkness at day and darkness at night.

So, when I first heard her statement at the beginning of this message that terribly shocked me, I should not have been surprised; I thought that had I said anything more to her about the civilization of Baghdad, she would have accused me of lying. I had better be silent, contemplate and feel sorry for her suffering and sad for myself and for the long years I spent in sowing the seeds of national affiliation and promoting it. Grief mounted up deeply in my heart and my feeling was greatly hurt when she tackled my heritage, affiliation, and dream in a new generation to whom we can hand over our noble convictions. But we have left for them tendencies of fear, feelings

looting do not fit. They fall short of characterizing what our eyes witnessed. Matters went beyond limits; it was more than stealing or looting. There was the deliberate intention to demolish, destroy, and ruin all stationary material from which they could not directly benefit. The place was littered with smashed glass, wood, paper, electric wires detached from their wall ducts, door panels, and ruined decorations which the occupiers thought had gold and diamonds behind them. We wished they had looted in an orderly manner. At least they could have entertained the virtue of cleanliness.

The picture of devastation which she and I saw cannot be complete if their last souvenir is not mentioned. In one corner of the house they left us four highly explosive bombs, and in the other the cadaver of a dog that they shot.

This was not peculiar to this house; many other homes on the same street suffered the same.

This is what my daughter, and tens like her, lived through. And this is my testimony. The events I mentioned are authentic and documented. I have the documents and witnesses to prove it. In what I said, I never exaggerated or went beyond limits; I tried to be economical. This is because we, in Kuwait, are timid about one thing: the difficulty of conveying what we saw in words. Because it may appear as an overstatement, we shy away from lengthy explanations though the events are true.

What preoccupies me now is how to "disremember" these seven months and their experiences. They may linger on in our memory for some time to come.

The first event is that scene that shocked the whole world and which we suffered since its inception. We were used to the dangers of the war but in its last days we woke up to find that the sun had died in our sky. Our day turned into night, into darkness of a new type, ambient stifling air, smoggy spots on our clothes and flames billowing into the horizon in all directions.

Burning the oil wells was the last criminal fingerprint that tarnished the land of this country, so dear to all who lived on its soil, and to all Arabs as well. I feel deep at heart that I am not exaggerating and attributing to them what they do not like.

My daughter had one question, "Why is it dark? How long is it going to be like this?" I had no answer. But her acute coughing was a bad omen of our future suffering.

The second incident came about in the early days of liberation. She was destined to see the last appalling and saddening scene. After seven months of self-imposed home confinement, she got out with me to her maternal aunt's home who was out of Kuwait like so many self-exiled Kuwaitis. There she saw what those coming to us from the north had done.

We moved through the demolished gate, she rubbed her eyes and saw what everybody then in Kuwait saw: a repeated scene of devastation. I stood with her sadly looking at the debris. Unable to control myself, I invoked all curses on those who did it. We returned home with hearts full of indignation and anger.

To accurately describe what we saw, we should be careful in choosing our words. Words like occupation, temporary use of homes, theft, destruction or

It is not easy for her to see whole Arab peoples vilified and slandered, including her family and good fellow-citizens. That was surely enough to create a wide rift and deep wound in her feelings. I don't think she had any other choice. The effects of the meanings of the insult that were outpoured at her people were deeply seated in her mind. Against this picture she would place the leader. To her truth and falsehood are wide apart: black or white. At her age, the color spectrum does not make sense.

So the Leader's stance led her to another situation, in recording which I beseech the assistance of God. We were inundated by pictures that were continuously shown on the only TV station that was imposed on us. The rallies held in support of that leader raised his picture with his entourage. That was a daily meal of feverish cries and smiles. When we told her that there were demonstrators hailing him, she surprised me by her question, "Aren't these Arabs?" I said yes. She then affirmingly said, "But they are shouting against us. This is what our enemies do. How can you claim that Arabs are our people, and how can our people be our enemies? Those who are against us are our enemies. These can never be our people."

This is a naive conclusion but a fatal one; it fearfully devastates Arab spirit.

#### **Amid Flame and Debris**

To continue with the rest of her finger counts, two more events should be put on record, though they are familiar to those who followed our tragedy till its end.

One radio and one television broadcast beseige us; they transmit from Baghdad. They are the only source of information. We hear, watch, comment, and exchange video tapes, if available. They carry conflicting news to us, not to mention the Arab monopoly of jamming devices that safeguard the Arab ear against whatever our national governments do not like them to hear. We follow strange matters: news and comments that we do not know how to interpret or in what context to make sense of them. Anyhow, this is not important now. More important still is what my daughter reminded me of when she was counting on her fingers. She reminded me of a speech and a situation that I did not imagine to be still on her mind.

The first was a speech delivered by the leader. That was not a peculiar event; it was a routine. It was customary from him to insult rulers; he did not know any other language. But this time he went to extremes. My daughter noticed that. She also noticed our surprise and indignation when we repeated his words. This is not becoming of those who are supposed to be leaders. He began by insulting the people of Kuwait, and then the other Gulf peoples. The essence of what he said is that we are vile, degraded, a civilization parasite, backward bedouins, saboteurs, and vicious. He had come to take us from darkness to the light!

That day she asked us, "Is he talking about us?" We said yes. She got the indignation off her chest by using words of damnation about him. We never wanted her to get to that level of verbal abuse. We asked her to stop, but we could not control her anger and indignation.

side S's body aggrevated our plight. I left all precautions aside and stealthily for a few minutes patted him on the head and recited some verses from the Holy Quran. His body trembled under my fingers. My feelings of concern and anxiety were so broad; they encompassed my son, as well as S; to me they were one. I prayed for the recovery and compassion of one, and moved to the other and repeated the same prayer. I could not help it. Maybe the human and humane voice will be the last to pay its final respects to him after that long coma caused by the ferocious blows of violence.

Our neighbor's mystical interpretation is that the soul is so attached to the family that it would not depart to the other world until they bid her farewell. S's soul has been deprived of this right; it was still holding on. Our neighbor could not but approach him, embrace his head and recite some prayers and verses from the Holy Quran. She whispered in his ear, "I'm your mother," and he passed away.

Before August 2, S was a young Arab youth, at the prime of his life, good-looking, energetic, and life-loving. He was always esteemed by his family and friends. He left us lonely, tortured and scared.

### Venomous Words and Deceptive Slogans

Days passed by. No change in family conditions. Greater plights overshadow smaller ones. Our homeland is lost. We have also lost our citizenship. We now live within the boundaries of usurpation, looting, danger, and death. We live day by day. Our minds are obsessed with one thing. How can we get out of the ordeal that has befallen our country?

I could not resist the insistence of my wife and our neighbor who stood beside us in our efforts to try and reach his family. Our attempts were fruitful and the message was received. But!

We faced an obstacle beyond our comprehension that did not fit into our secure culture or our code of relationships. We worked against the clock and forgot, or maybe were not aware, of something to which others called our attention. Someone volunteered and told us that secret eyes went around in short intervals inquiring about those who visited or asked about him. We discovered that they were finished with this victim; they had now to find another. Maybe they could not get anything out of him. They were under the illusion that he was concealing serious information which they may extract from those who frequented the hospital to see him. They operated under the rule that he who keeps hunting and strikes mercilessly in all directions should eventually get what he is looking for. And who is better equipped for that more than the secret agents?

However, after laborious tricks some of his family could have a furtive glance from afar at the body of their beloved one. None could dare to approach, touch him or even murmur prayers for him. Coming closer was prohibited. The eyes of our "guests" were wide open telling us that there is a new law: Any rebel, insurgent, dissident, or any person who is not enthusiastic or forthcoming will be severely punished. The punishment will also snap his family, visitors, or acquaintances.

This is the new version of Hamurabi Law.

The painful moments that my wife and I spent be-

palms. The nurse was trying to raise him. I approached to give her a hand. I saw swellings and bruises around the spinal cord, and intersecting lines all over the chest. The nurse saw the painful feeling of disgust on my face and body. She whispered that the neck vertebrae were broken because of ferocious beating, or squeezing by a pressure device that caused a rupture in the spinal cord.

I do not know how accurate this information may be; but one thing I know for sure because I saw all the different colors on his body, the coma he was in, and the decisive words of a doctor who said "He is more dead than alive. Clinically, he is considered dead. All parts are broken; nothing is intact. Doesn't he have a family?"

Death is awesome. The hands of the family receive joyfully the newly born; it is these hands that have the right to witness the return of the soul to its creator. It was our duty to remember this human point. A boy that was alone in torture, should not be left alone in death. His family had a right to see and be with him; we knew we should try and locate them. They must know. People need each other when they are weak; the need is more at times of sickness or death. It is appalling that S should remain alone, or die alone, with none of his beloved ones or those for whom he sacrificed his life at his bedside.

Kuwait is a small country where families are related by kinship, intermarriage, or neighborhood. Family names are easily known and can be identified. We had his name; we had to do something to inform his family. The least we could do is to let his family know about his last moments. One morning, my wife and I went to the intensive care unit. As we hurried in, we saw among the stretched naked bodies with the life-support equipment, a new comer whose bed was adjacent to our son's. On it was a young man with a bare chest. Our attention and concentration was on our son, but the whispering around us attracted our attention to this youth: S... He was in his mid-twenties. Secret service men of the guest army had brought him in late at night. They asked that he be examined or treated; but he was past praying for. Nothing of him was left except for some internal organs still working; the remainder was a complete wreckage.

The secret agents went in and out. Some of them revealed their identity, but others went incognito. Some were attired in medical uniforms and kept quiet, while others, strangely enough, were outspoken. One of them, proud of what they were doing, or maybe he wanted to boast before the pretty nurse, spoke endlessly. We didn't know what was going on. Maybe he was brainwashed by his trainers to like the dirty practices they were involved in; they were proud of bone-breaking. He said, "We have various tools. You name it. Sticks of different functions. Effective results. They paralyze feet, hands, any body part, or the whole body if we will. Our men are well-trained. They know which blow to choose: to kill, mutilate, paralyze partially or fully."

By God he was truthful. A live example was there at hand. S's body suffered blows everywhere. I saw some deep scars on the face and the forehead. I could not see what the head bandage covered. Long lines of scars were clear on the fingers, also burns and bruises. There were two clear holes in the

some scars to disappear, hidden scars of talent, and visible scars on the body. The scars on the face are still there, reminiscent of the scars in the memory.

To remind me of this event, she did not need to count before me and spurn the tape of Sinbad, the hero from Baghdad.

## **Hearing and Memory**

The child's ear receives everything it hears and retains it in the memory. What he retains helps form his psyche. This is how nature works. We returned from the hospital carrying our devastated patient with a whole supply of events and incidents. We talked about those ordeals and plights. Because we were deeply shocked, her feelings echoed the same emotions.

She heard a lot of what we told about those innumerable events. We were stunned and astounded at events whose reason could not be perceived. Among the deplorable events, something new came out. We heard a lot about it, but now we could see it with our own eyes. We were even in its midst. It is torture.

The word torture is familiar. You hear it, you read it, and see it in artistic pictures. Torture is like a distant occurence you imagine from afar. I do not know why we thought we were far away from it. The day came when it stared us in the eye and we began to experience it.

She came back home wailing, screaming, and yelling, but, to be more accurate, howling. Her loud cries showed her children for the first time her distressful weakness. She kept beating the floor with her hands and pouring curses on the tyrants that came to us from the north carrying with them their culture of murder, repression, and tyranny. She kept saying, "They killed him, killed him, scarred him." The daughter saw her helpless father only repeating hollow words of assurance. Then she had only one question, "Does this mean I'm not going to see my brother again?"

Grim clouds of grief and torment enveloped our household. Time passed, and the hospital became the residence of the parents. The whole family depended on the support and help of neighbors and friends. Her parents were still around, but she was in fact like an orphan. She was disabled, helpless, and brokenhearted. What remained of childhood fun had now gone.

After forty days, the brother came home, scarred, carried on a stretcher, unconscious, speechless, his legs could not support him, unaware of anything around him. He was like a retarded child, mentally and behaviorally, unable to control his senses. Though he was in a coma, he was sent home. His condition required medical care at the hospital but wars have their circumstances and logic where individual pains and daily sufferings do not count.

The brother's health improved and he recovered most of his faculties. But it may take long years for

On one of their daily errands, and at a cross-roads, an Iraqi military truck that was on the pavement intentionally crashed into their car to tear it to pieces. The four boys were inside the car; the eldest was twenty years old, and the youngest, my son, a boy of fourteen. The neighboring residents hurried to rush them to hospital while the soldiers were busy reaping the fruits of their battle. They started dismantling the car when someone dared to ask them about what they were doing. One of them raised his gun in his face, and said, "We did it. Show me what you can do!"

He was serious in his threat, and the crime was clear. No interpretation is needed.

The compasion of God saved the three boys; they suffered bruises and some broken bones. But my son had a head injury; he fell into a coma, between life and death. We thought desperately that he was going to die more than live. My daughter heard only about some of these details; but the scene she saw was unforgettable and she lived for months in a gloomy state that encompassed all of us at home.

That scene was the appearance of her mother coming back from the hospital, where she was forced to leave for fear of the reckless statements she was murmurring. The secret service agents in white uniform, outnumbering the medical staff, kept their eyes on her. She came back home certain that she would never see her son again; he was a hopeless case. She could not identify him from among those on the death beds in the intensive care unit.

My daughter witnessed all of this with all its horrible details. She knew this young man. He once patted her on the head. She reminded me of him when she counted on her fingers those terrible events that she detailed. She has a retentive memory. How can we get over these endless memories of affliction?

## A Terrifying Shock

The days of the Arab Army still held more for us. He wanted to be generous with us so as to include us in his catastrophes. Otherwise, he would have lost his intrinsic quality of wholesale distribution of mass catastrophes. This happened on October 31, 1990, a day, I think, I will never forget. This day will be always clear in her conciousness. Our door has been thrown wide open for tragic events.

Her brother, like the rest of the boys in the neighborhood, had nothing to study because there were no schools open. They used their time in community service as workers and craftsmen. They couldn't help extending their services whenever they were needed although there was risk everywhere. More than once, my blood nearly froze in my veins when they were absent or later than expected, or when we did not know where they were. Danger was everywhere but we placed our trust in Allah, our Creator, the Sustainer of this world.

Then this miserable day came with its bad tidings. A friend knocked at my door, and summoned me, a neighbor and another friend. Our sons used to work together. He said, "The boys had an accident."

checkpoint guards was whetted for detention, for any reason, maybe out of lust for his car, whose model the guest army cherished.

He was arrested for this charge. If a minor is charged with such an accusation, it may be expected that he might be reprimanded, detained, or spanked as punishment. There may even be a ransom that the father contentedly pays. But that was not their way of handling matters. The boy disappeared without any trace whatsoever.

Then came that gloomy day. This is what happened:

- A telephone call to the family. "Your son will come today."
- At the set time, a military car arrived; knocks on the neighboring doors; residents are ordered to gather outside.
- The boy got out of the car, blindfolded; only in his underwear; his thinness was shocking. They removed the blindfold, ordered him to go to his house. The commanding officer followed him with the gun in his hand. When the boy approached the door, the officer fired the first shot, directly behind the boy's ear. He fell down a few yards from the door. The other shots followed in the head. With the pride of a knight, the officer returned to the car and drove away after warning the gathered crowd. He left the corpse as an admonition and a deterrent. A little more than an hour later the car came back. They carried him away. People looked on without daring to utter one single sound.

shot was that of a revolver, and not of a gun, or a machine gun or even a bazooka. Then noises of confusion followed; any movement was not more than fearful whispering. We got out. The incident was on our street, a few steps from us. The shocking scene was there; people, like ourselves, who are unfamiliar with this new world cannot choose words to describe it. It was there before our eyes, vividly seen and felt; the lean body lying there with its face downward, only the two thin stretched legs could be seen. A circle of people were observing at a distance. A military car started to move, and the commander said: "Anyone of you venturing to move or cover him will have the same fate."

The car moved on carrying another person to a neighboring area to do the same: execution in the presence of the families and in front of their homes.

Let me tell you what I know about the neighbor's slain son. He was a sixteen year-old student, quiet, rarely mixing with his pals. He was known to be "a man of God," a phrase that does not have a definite meaning except that he was on his own and frequented the neighboring mosque for prayers. He was never one of those boisterous and active youths. When we were earlier told that he had disappeared, we tried to remind each other of his features and attempted to characterize him. Nobody could expect a young man of this sort to cause any harm or offense.

We learned that he was arrested at one of the many checkpoints that covered the city. The charge was that they seized in his car the remnants of an old anti-invasion leaflet. Maybe it was forgotten there, he knew nothing about it. But the appetite of the

might be here or there, or.... or....! This was not true. The father himself, in the presence of others, would be unmistakably afraid and his tone would reveal his worries that he may have been detained or even killed.

Three months passed. After strenuous efforts and roundabout tactics there was unconfirmed news that was somehow comforting and relieving. It had been known that he was still alive as a captive in Baghdad. This relieved us of half our pain, but the other half lingered on.

There we were a family of fugitives, criminals, and detainees — attributes that will never be palatable to her. The only convincing alternative, as she thinks, is to get her family out of this vicious circle of crime, and stigmatize those who invaded our privacy as "criminals." There is no compromise on that; who can blame her if she sides with those whom she knows to be good at heart and tries to extract her family and herself from the circle of evil. They are intrinsically good; evil emanates from others.

There was no end to this long tunnel. A more terrible event was on the way.

## A Martyr on Our Street

The family was confined to their home. They never went out. Their world was limited to the street in front of the house. The father and the brother could not go beyond the neighborhood. But who said that if you're Secluded you're safe?

She was destined to face an agonizing event. In the forenoon three shots were fired. Firing shots was not unusual, but it was surprising that time that the aversion as people who used to live in peace and tranquility. I do not think that she ever understood why such a young peaceful man so life-loving and so close to children and their innocence was so scared, on the run and possibly to be detained at any moment.

Children know that outcasts are criminals and killers. They are vulgar, harsh voiced, and behave destructively. Their description did not apply to this fugitive. They applied to that stranger in the military uniform. But this fugitive is a lovely peaceful relative.

She then realized one clear thing; this was one episode in a series of the practices of the occupying Arab army coming from Baghdad in the north. The raid ended safely but the event left its scars and devastating effects.

## The Captive Uncle

But... the worst was yet to come!

Since the first day of the invasion we lost trace of her youngest uncle. Being young, he was like a son to me more than a brother. He was not a soldier or a policeman; neither did he have anything to do with illegal activities. However, for no known reason, he was one of those who disappeared.

Her ears followed the helpless words of research that lead to nothing. Was he killed, arrested, or did he flee the country? She was surrounded by sadness: the sadness of the family over their missing son. a sadness that haunted us for no clear reason or cause. Her father tried to assure those around him that it was temporary and that he was in no danger. He

them. They detained a fourth brother who was under cross-examination. He had no choice but to look for a safer place. He came to us under the circumstances; he could not do otherwise.

This was an unfamiliar situation to her. Why are people chased down in their country, fleeing their homes and families, refugees, carrying their fears wherever they go? This plight had come from the Arabs of the north.

The character of the hunted-down fugitive did not suggest that he was an outcast. He was a promising cheerful young guy, rejoicing and smart, spreading joy and amusement all around. She stayed for hours staring at him, admiring his humorous spirit, and his willingness to do anything to please her. She knew him before; but now she was even closer to him. She stayed with him for long days and nights, and came to love him, and to be attached to him. She could not understand why a person like him was on the run. Maybe she still remembers our attempts to disguise his identity. I do not doubt that this created in her contradictory concepts. We called him by his real name, but we gave him another name when we answered the phone. We told her to remember his new name and his mock profession and we disposed of everything that might reveal his real identity.

On the day of the house-to-house search she noticed the fear, agony, and confusion on our faces as we tried to figure out how he could leave and hide before their arrival — which walls he had to jump and the walkways he had to cover — and our sense of disgust and She did not understand why we were getting rid of pictures and money. But it was really ironic when we got to the flag. "Why the flag?" she then asked.

There is a point in her query which I understood. Not long ago, I explained to her how the Kuwaiti flag developed and how the origin of our flag is Arab. When I came to the latest flag, I, like all the carriers of the national banner, seized the opportunity to explain to her at length the significance of the flag with its four colors. The Kuwaiti flag contains the long-yearned for pan-Arab flag; it is an Arab flag in form and essence. I was deeply delighted and moved when I repeated before her the verse of the Arab poet Safiyy al-Din al-Halli: White are our charitable deeds, black are our battles, green are our lands, red are our swords.

Her query was: "If this flag is Arab, why arrest, torture, punish or kill those who hold or keep it?"

## A Fugitive on the Run

Unfamiliar shocking events followed each other on end. She is not used to that. More exciting incidents happened. For the first time, our home was haven for fugitives on the run. The first one to arrive was an uncle of hers; he arrived stealthily with his family, but did not stay long. The second one stayed too long. She realized what was going on, and everything became clear to her.

He came at dusk carrying some of his clothes in a small suitcase. He said goodbye to a friend, and then entered. She was not listening to what he said: The "guests" of Kuwait raided his father's house looking for him and two of his brothers, for no known reason, or maybe for suspecting everyone, as it is the rule with

silent. It would have been extremely dangerous had she innocently expressed her true feelings of rejecting the presence of this military shoe trampling on our heads. The whole family would have been in absolute danger had she uttered one word of the truth.

She then saw her father passively sitting and feigning a smile while being interrogated by intruders who surrounded him and bombarded him with questions, writing down his answers. He had to respond with no objection. She was not used to that; she always saw her father, at least with his household, enjoy full respect and dignity.

This may not be acceptable to her, but it is little in comparison to what happened prior to the violent raid on the house.

Like some children, she kept images symbolizing her homeland: the four-colored flag, pictures of the country's ruler, maps, and the like. We never prevented our children from adhering to the symbol of their homeland, pledging allegiance to the flag, or keeping pictures of Arab leaders without exception. Our national celebrations, few as they are when compared to our grievances, are occasion for our children's jubiliation and cheerfulness.

Further elaboration is unnecessary; suffice it to say that she saw something beyond her comprehension. The "Arab" army which overtook our country and occupied it depended, in its defensive plan, on rounding up, torturing, and killing those who retained Kuwaiti pictures, flags, or money. To avoid grave consequences, people disposed of all banned materials before they were raided by the army in its searches.

speech and argumentation were never restricted. But in one day she was subjected to every violation; the bad experience was too close to her. She was caught in the middle, and was part and parcel of it.

For the first time in her life she saw soldiers invading the privacy of our home and every room of it. Not only ours, but all the houses in the neighborhood. This is how it used to happen. The operation begins by sealing Off the neighborhood. The residents alert and cautioned each other. After the area is beleagured by darkness, fear, and worry, there begins the house to house search. Guns, machine guns, and all Kinds of Weapons are brandished. Every Kind of Weapon Whose noise is familiar to us but which we Cannot identify or whose name we do not Know, or imagine how it is operated, is there. The only thing we are sure of is that they are dreadful and deadly. Then there were those who raided our place. Vulgar vernacular and diction so severe and shocking to our ears, unjustifiably so. That was a prelude for their hands, fingers, and feet to ravage, ransack, and plunder everything.

She submissively sat with her sister in a corner aware of all our warnings and precautions with which she must comply. For the first time, she submitted and with a very low profile she followed our precautions and never uttered a word. She was silent because her intuition made her aware of the difference between seriousness and flippancy; so she was mute. Five men were now all over the house searching one room after another.

She saw a "war hero" slipping his hand into her things which she deeply treasured. I could not miss the fear in her eyes. But she was still aware of our warnings to her. We were thankful to God that she remained to which my daughter was driven is really horrible and must be overcome at every cost.

I wished I could discuss it with her, but the steadfast and firm determination in her eyes made me, for the first time, feel crippled before her. The arguments she counted on her fingers, one after another, reminded me of what I already knew. We witnessed all of that together for seven months; her homeland suffered under the yoke of occupation, encroachment, invasion, and military deployment. Some may prefer words of lesser implication, but what matters is that we are facing a reality that cannot be denied, irrespective of "terminology."

I stood helpless before her unable to answer her barrage of questions. She laid before me irrevocable facts. We lived through them; she only reminded me of what we witnessed together.

I am only retelling what she directly and spontaneously said, merely reordering her words. This is not a message of accusation; it only aims to explain and clarify. More important, it is an appeal to all sincere people to ponder, judge, and help us all to withdraw from the dark tunnel of prejudice.

#### Soldiers at Home

Never in her life had she seen a soldier save on TV or in distant parades. At home, she was familiar only with close friends that we invited and were ready to receive. Never had she lost her privacy at home or ownership of her things. Her movement and right of

#### Introduction

This is a message addressed to whom the issues of this nation may concern. It is a result of an encounter between me and my ten-year old daughter. I offer it to show the unadulterated and unexaggerated truth.

I was astounded and something precious inside me was shattered when my daughter threw a number of videotapes on the ground and resolutely said, "Get rid of them. I'll never watch them again. You can have them." Then she drew back and said, "You'd better throw them into the trash can."

She was not merely renouncing the videotapes, she was rejecting a principle I have always upheld and have nurtured in her: that we must always cherish the heritage of this nation. How could she in a minute spurn this beautiful conviction? I knew that those tapes contained stories of Sinbad the sailor, told in its traditional "flavor," and of Arab heroism that reflects adventure for knowledge. Every journey inspires earnest yearning for further knowledge. This is what I tried to explain to her about the story of Sinbad. I said to her, "Why? You have always loved them!" She sternly answered, "The introductory song says, 'Sinbad is a hero from Baghdad.' It's a lie. Only thieves, criminals, and assassins come from Baghdad."

This is really disturbing. Regardless of deep personal pain, national grief and bitter reproof, the dark tunnel

What has the war done to us? How has beauty faded and fallen away from us?

These were the questions of the dismayed father in attempting to restore some balance to the world in the eyes of his distressed daughter, a world distorted by the ferocious invasion and the atrocities of the occupation. He is not thereby raising accusations as much as he is searching for a way out of the dark tunnel of hatred and prejudice.

document embodying the testimony of an eye witness who is also a creative writer and critic, we deemed it appropriate to enlarge it and widely circulate it in an English translation. Other similar testimonies and documents will follow, if God wills it. The aim is to expose the truth and enlighten future Muslim and Arab generations so they might avert similar catastrophes in the future.

Head of Center Prof. Abdullah Yusuf al-Ghonaim

•

#### Foreword

During the Iraqi invasion of Kuwait, the Kuwaiti people suffered more than the world imagined. As of August 2, 1990, the occupiers imposed an information blackout that was coupled with lies propagated by the fanfare media and manipulated to serve the aggressors' aims.

The people of Kuwait lived through the ordeal and endured its bitter experience supported by their firm belief, unfaltering determination to recover their homeland and their willingness to sacrifice for its dear soil. They firmly believed that as aggressors sow, so must they reap. The support of Almighty God inspired them in all their attempts to regain their land and crush the vicious aggressor.

The following pages depict the suffering of Dr. Sulaiman Al-Shatti, University professor and renowned Arabic literary figure, who stayed in Kuwait with the members of his family and endured reprisal, tyranny, and humiliation at the hands of the Iraqi regime stooges whose spirits were full of hatred of Kuwait and its people and whose hearts were mercilessly void of every humanitarian sense.

This message was first published in Al-Arabi Magazine, December 1991, but since it is a historic

### **Contents**

| Forword                              | 5   |
|--------------------------------------|-----|
| Introduction                         | 9   |
| Soldiers at Home                     | 10  |
| A Fugitive on the Run                | 13  |
| The Captive Uncle                    | 15  |
| A Martyr on Our Street               | 16  |
| A Terrifying Shock                   | 19  |
| Hearing and Memory                   | 22  |
| Venomous Words and Deceptive Slogans | 26  |
| Amid Flame and Debris                | 28  |
| Documents                            | 33  |
| Document I                           | 35  |
| Document II                          | .37 |
| Document III                         | 39  |

### Publisher:

Center for Research and Studies on Kuwait P. O. Box 65131 Almansoria Postal Code No. 35652

Tel.: 2574081/3

Fax: 2574078

# A Message to Whom the Issues of this Nation may Concern

Dr. Sulaiman Al Shatti

# A Message to Whom the Issues of this Nation may Concern

Dr. Sulaiman Al Shatti

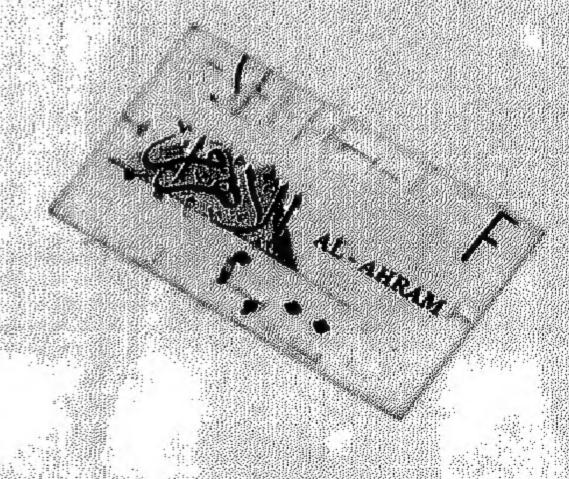